

٠,

اهداءات ۱۹۹۹ مكترسة مكترباد الدميد بدوي القاضي بمحكمة العدل الدولية

# أشهرا لقضايا المصرفة

قضية أحمد عرابي باشا – قضية الرقيق الأسود – قضية أورة رواق الشوام بالأزهر – قضية سرقة التلغرافات من قضية مقتل بطرس غالى باشا قضية مقتل بطرس غالى باشا

عمرور ممان عمرو و كال المحسامی بالنقض والابرام

#### مقلمة

# للمؤرخ الكبير والباهث الثقة الأستاذ عزبز خانكى بك المحروب المحسداى بالنقض والإبرام

للتاريخ عظات وعيبر. لعل أبلغها وأعمقها أثراً فى حياة الأمم والأفراد عظات تاريخ القضايا السياسية .

يذكرنى تاريخ القضايا السياسية الشهيرة الذى وضعه زميلى وصديقى الأستاذ محمودكامل بتاريخ القضايا السياسية الشهيرة الذى وضعه الاستاذ هنرى روبير Henri Robert نقيب المحامين فى باريس. وقد تناول فيه محاكة طائفة من رجالات فرنسا ومن شهيرات نسائها وكان لمحاكمتهم أثر كبير فى حياة فرنسا والفرنساويين.

فرق كبير بين تاريخ الأم وتاريخ القضايا . مؤرخو الأمم يروون الوقائع والحوادث بعد أن تكون وقعت أو حدثت من مثات أو آلاف السنين . وقد ينظرون إليها بغير منظار الحقيقة والواقع متأثرين بعوامل شتى مثل عوامل الدين أو المذهب أو الحزبية فيأتى التساريخ مشوها أو أبتر . أما تاريخ القضايا السياسية فيني عادة على وثائق رسمية مثل محاضر التحقيقات ومحاضر الجلسات ومرافعات رجال النيابة ومرافعات رجال المحاماة كما يبني على الاحكام التي صدرت فيها وكلها وثائق رسمية لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها . لهذا عند ما كتب مسيو تبير Thiers رئيس مجلس وزراء فرنسا تاريخ فرنسا كتب في مقدمة كتابه كلة جمعت بين الإيجاز والاعجاز وجرت مجرى الامثال والأقوال المأثورة وهي :

\*Il est intolérable que l'histoire mente dans le fond, dans la forme ou dans la couleur. Elle ne peut pas dire : je suis la fiction, elle doit dire : Je suis la vérité ».

والاستاذ محمود كامل تناول الكلام على ست قضايا شهيرة حدثت في مصر وكان لها دوى عظيم في جميع البلاد الواقعة بين البحرين الابيض والاحمر . والنيلين الأبيض والازرق . والفراتين دجلة والفرات . ومن الهرم إلى الحرم . ومن المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى .

وقد شاءت المصادفات أن أشهد بنفسى التحقيقات وأحضر الجلسات وأسمع المرافعات في بعض هذه القضايا . كما شاء القدر المقدور أن أعاصر بعض المحامين الذين تولوا الدفاع في هذه القضايا . من أجل هذا \_ ومن أجل هذا فقط \_ طلب إلى حضرة زميلي وصديقي الاستاذ محود كامل أن أصدر مجموعته بمقدمة أروى فيها ذكريائي الغابرة العابرة أستمد كلمائها من فيض خاطرى وأذكر فيها ما أعرفه شخصياً \_ لا عن حوادث هذه القضايا ووقائعها والتحقيقات والمرافعات التي جرت والاحكام التي صدرت فيها بل عن شخصية كل محام اضطلع بالدفاع في هذه القضايا سواء كان ضلعه فيها مع المتهمين أو عليهم .

#### ابراهيم الهلباوى بك :

كانوا أربعة نشأوا فى زمن الجاهلية جاهلية المحاماة. ثم آمنوا بالقانون وبالمحاماة وبالقضاء. وجهدوا وجاهدوا وتجاهدوا إلى أن تحرك لهم الحظ فتبوق مكانة قل أن يتبوأ غيرهم مثلها . فكان مثلهم كمثل الحلفاء الراشدين الأربعة إذكانوا فى زمن الجاهلية ماكانوا ثم كانوا بعد ما آمنوا بالإسلام وبالقرآن ماكانوا. أليس الجهاد والمحاماة سواء؟ . الجهاد هو القتال محاماة عن دين الحق . والمحاماة كفاح عن فضيلة الحق .

كان الهلباوى بك من مخضرمى عهدى المحاماة العهد القديم والعهد الحديث. وقد شغلت السياسة والمحاماة حياته الطويلة العريضة. اكتوى بالسياسة وبأفانينها وبألاعيبها فذاق من أمرها الحلو والمر. الحلو قليلا والمر

كثيراً. إلا أنه كان قوى الإيمان بنفسه وبمبادئه فلم تعمل فيه الاسنـــة فضلا عن الاسنان.

ومن بميزاته أنه كان مزاحاً . كثير الميل للفكاهة . إذا ما دخل غرفة المحامين أحاط به زملاؤه وكانوا كالهالة حوله . يستطيبون نوادره ودعاباته . إذا نه كان إماما في غريب الاخبار وفي غريب الملح التاريخية لانه كان وافر المحصول منها .

وقد امتازت حياته فى المحاماة بميزة غريبة .كان إذا ما أراد أن يستثير عواطف القضاة يوحوح ويولول ويبكى . وقد يبكى بعد ما يضحك ويضحك بعد ما يبكى . وهذه ميزة لا أعرف محامياً امتاز بها سوى محام فى فرنسا وصفه أحد زملاؤه عند ما أينه فقال : \_

"Il a le don de s'attendrir à point. Il s'égaie et pleure en même temps."

ومن القضايا الست التي رواها لنا الاستاذ مخمود كامل ثرافع هلباوى بك فى ثلاث . منها قضية دنشواى وكان فيها المدعى العمومى . وقضية سرقة التلغرافات . وقضية اغتيال بطرس باشا غالى .

تعلم اللغات وهو كبير السن. فكان مثله كثل زعيم مصر سعد زغلول. ومثل الامام محمد عبده . ومثل السيد جمال الدين الأفغاني . ومثل مصطنى عبد الرازق باشا . ومثل محمد على باشا . ومثل مدحت باشا الصدر الأعظم . ومثل عصمت انبونو رئيس جمهورية تركيا . ومثل فابليون . فانهم جميعا تعلموا اللغات الاجنبية عن كبر . وهذا دليل آخر غلى قوة حيويته وقوة إرادته وطول جلده وصوره واناته .

بقى يكافح وينافح فى السياسة وفى المحاماة إلى أن هوم وناهز الثمانين . كل شىء فيه تحرم إلا لسانه .

فرحمه الله رحمة واسعة.

#### أحمر بك الحدين :

هو ثانى المخضرمين . كان هو وهلباوى بك فرسا رهان ورضيعا لبان فى فنون البيان . بدأ حياته هو أيضاً عند ما كانت المحاماة قريبة العهد بالمهد . كان عين وقته وزمانه .

أهم بميزانه سمو أخلاقه وصدق كلامه وعفة لسانه . عرف بالانصاف فيما يقول وفيما يكتب . إذا ترافع كان رصين القول حلو المنطق عف اللسان جزل العبارة عذب اللفظ . يقرع الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان . لذا كان زملاؤه يحبونه ويبجلونه والقضاة يحترمونه ويهابونه . إذا أكد أمراً قام خُلقه قرينة أولى على صحة ما يؤكده . لآن إخوانه – قضاة وغير قضاة – اعتادوا منه الصدق في الرواية والبعد عن التلفيق والتزويق والتلزيق . لا يداهن و لا يحاني في آرائه . ينظر بعين عقله ما لا ينظره بعين ترأسه . وهذه الميزة عبر عنها أحد كبار المحامين في فرنسا بقوله – وما أبلغ وما أصدق ما قال : –

"La vertu de l'avocat fait la conviction du juge."

نفسه خضرا. يده سخية مروؤته عالية . كان بيته مثابة للعلما. والفقها.
والعظاء . أروى لك حادثة حدثت لى معهومنها تعرف مقدار مروءته ومقدار رجولته ومقدار مكانته ومقدار ثقة الناس به :

فى سنة ١٨٩٩ – ١٩٠٠ كتبت فى جريدة المقطم مقالتين وحديث عن الوقف ، شرحت فيهما مضار نظام الوقف وبحثت فى مشروعية وعدم مشروعية الوقف . وقلت إن الحاكم يملك تعديله لأن اطراد وقف الأطيان والأعيان ضار بمستقبل البلاد الاقتصادى . ثم عطفت على سلطة قاضى مصر وخطر انفراده بالحكم وحده فى مسائل الأوقاف فى مصر بأسرها . وطلبت قيد سلطته ثم اقترحت إنشاء مجلس شرعى يكون تحت رئاسته ينظر فى مسائل قيد سلطته ثم اقترحت إنشاء مجلس شرعى يكون تحت رئاسته ينظر فى مسائل الأوقاف ولاسيما المنازعات الخاصة بالنظر والتحدث على الأوقاف . وبعد

بضعة أيام وردت لى مكاتبة من قاضي مصر يحيلني بها على مجلس التأديب بوصف كونى محاميا شرعيا. فلم أعبأ بكتابه ولم أحضر. فانعقد مجلس التأديب وقرر شطب اسمى من الجدول. فدهشت وترجمت المقالةين والحمكم باللغة الفرنسية وأرسلتها مع شجكوى إلى نظارة الحقانية. فاهتمت النظارة بالشكوى وطلبت من قاضي مصر أن يرسل إليها ملف المادة. عند ذلك اضطرب القاضي ودار بينه وبين نائبه وسائر القضاة مشادة عنيفة. فتطوع أحد العلماء أن يوسط وسيطا للتفاهم معى ووقع اختيارهم على أحمد بك الحسيني لأنهم كانوا بجلونه ويحترمونه ويثقون به . فدعاني الحسيني بك إلى تناول الافطار معه ( وكان ذلك في شهر رمضان ) وعندما ذهبت إليه في منزله بالجمالية ( ميدان بيت القاضي ) وجدت عنده مشايخ كثيرين فلما رآني انفرد بى فى غرفة ورجانى أن أتنازل عن الشكوى وتعهد بأن يصلح ذات البين . فلتقتى به ذهبت في اليوم التالي إلى نظارة الحقانية وقابلت المرحوم عبدالخالق بك ثروت ــ وكان وقتئذ سكرتير المستشار القضائى ــ وأخبرته يأتى أريد التنازل عن الشكوى . وما كاد المستشار يسمع بأمر التنازل حتى طار طائره من الغيظ لأنه أراد أن يتخذ من الشكوى تكأة للهيمنة على أعمال المحكمةالشرعية وطلب من ثروت بك أن يقنعني بالعدول عن التنازل. إلا أنى برا بوعدى للمرحوم أحمد بك الحسيني رفضت وتنازلت . و بعد بضعة أيام حضر عندى المرحوم حسن بك صبرى (وكان وقتئذ يشتغل في مكتب الحسيني بك) وطلب منى الذهاب معه إلى المحكمة الشرعية لعمل معارضة في الحكم وبالفيل توجهت معه وعملت المعارضة. فانعقد المجلس وترافع حسن بك صبرى مرافعة وجيزة أثبت فيهاحسن نيتي وصحة أبحانى والمجلس اقتنع وأصدر حكمه بالبراءة.

### خليل بك ابراهم :

ثالث المخضرمين (۱) بدأ حيانه في المحاماة كما بدأها زميلاه بالعدم néant juridique أخذ القانون كما أخذه زملاءه من أهله بالسماع وبالمشافهة وبالاجتهاد وبالاستعانة بمن درس القانون وألم باللغة الفرنساوية. يستتبع مثلهما نمطا خاصا في التفكير يسود فيه تقديس المران والنقل أكثر من تقديس العلم والعقل ، وكان صوته وحركانه وسكناته معظم رأس ماله ، وكان لا يتقيد في مرافعاته بالاعراب أبيوة بزميليه المخضرمين بل كان يسترسل بالعامية وكما يتفق .

يختلف عن زميليه بأنه كان متقشفا في مأكله وفي مابسه.

و لما واتاه الحظ وطار صيته أقبل عليه الأمراه والعظماء يوكلونه في قضاياهم فترافع في قضايا شهيرة مثل قضية السلحدار . وقضية الرقيق عن (على باشا شريف) . وقضية الأمير سيف الدين . وقضايا الأمراء والأميرات حليم باشا وقد لبث عشرين سنة وكيلا ومستشارا لهم . كما ترافع في قضية عبد الشهيد قزمان . وأذكر أني كنت معه في أسيوط عندما ترافع في قضية قرمان الذي كان متهما يتزييف نقود وحضر الجلسة هارفي باشا حكمدار مصر ومعه جبران بك مسكات رئيس قلم المباحث السرية ومعهما بعض المخبرين السريين . وكانت قاعة الجلسة غاصة بالمحامين و بكبراء الرجال في أسيوط كانت مرافعة خليل بك عن المتهمين آية من آيات البلاغة . حملت هيئة الحكمة كانت مرافعة خليل بك عن المتهمين آية من آيات البلاغة . حملت هيئة الحكمة

ا ما رابع المخضرمين فكان نفولا بك توما . حياة الهلباوى كانت طويلة أكثر منها عريضة . والحسيني كانت حياته عريضة أكثر منها طويلة . وخليل بك ابراهيم كانت حياته طويلة وعريضة .
 طويلة وعريضة . ونيقولا بك توما كانت حياته لا طويلة ولا عريضة .
 كان دعاء الرئيس ابن سينا د الهم لا اسألك حياة طويلة ولكن أسألك حياة عريضة . . . .

- وكانت برئاسة المرحوم راغب بك بدر - على أيقاف الجلسة ودعته في أودة الملداولة وهنأته على مرافعته . وعندما دخل غرفة الجلسة قام المتهم وقال له وإن مرافعتك خففت عنى ألم الوقوف متهما في جناية أمام المحكمة. ولو كنت لم أجهم لتمنيب أن أقف هذا الموقف لاسمع مرافعة مثل مرافعتك التي أعدها قلادة في عنقى . .

### اسماعیل بك عاصم:

مخضرم ولمكنه لسان وجنجرة وروب (وبس)، قصير القامة, سهاه أخوانه (البيدق) لقصره. ولكن لسانه كان أطول من قامته الديب له في كل فرع من فروع الادب ساق وقدم عقله مطعم بتاريخ العرب. تجد في مرافعاته طلاقة لسان و تدفق بيان و ثبات جنان . حياته كلها تدور بين الامل والالم بين الخيبة والرجاء . العناصر التي دخلت في تكوينه وفي تلوينه عناصر غريبة ولا سيا بعدما صار شيخا هما يجر وراه والسنين . أذكر لك بعض حوادث تتجلي لك منها هويته :

المرحوم نيقولا بك توما إلى اسهاعيل بك عاصم تذكرة لحضور حفلة لجمعية خيرية اسبحية فردها اسهاعيل بك عاصم بكلمة قال فيها (هذا حرام في ديننا) . وبعد سنة أرسل اسماعيل بك عاصم إلى نيقولا بك تذكرة لحضور حفلة لجمعية خيرية اسلامية فتقبلها منه نيقولا بك بكلمة قال فيها (هذا حلال في آدابنا) فخيجل اسماعيل بك.

٢ - نظم اسماعيل بك قصيدة عصماء يهنىء و يمدح فيها الملكة فكتوريا.
ثم طلب من لورد كرومر أن يمهد له سبيل مقابلة الملكة فهكتوريا في لندوه برا ليلقى القصيدة بين يديها. فهد له السبيل ثم سافر اسماعيل بك إلى لندره برا وبحرا إلى أرف وصل إلى لندرة وألقى قصيدته باللغة العربية على الملكة فكتوريا ثم عاد مسرعا إلى مصر بدون أن يتوقف في رحلته في أى بلد من فكتوريا ثم عاد مسرعا إلى مصر بدون أن يتوقف في رحلته في أى بلد من

ولاد فرنسا. ولما عاد لم ينل ما كان يصبو اليه. فـكان مثله كثل النعامة التي ذهبت تطلب قرنين فعادت بلا أذنين .

٣ ــ ألف اسماعيل بكرواية سماها (هناء المحبين) مثلها هو وابنه المرحوم على بك عاصم فى دار الأوبرا شهدتها وقد أجاد التشخيص أجادة استرعت الأبصار فجمع بين الفقه والقانون والنظم والتمثيل.

٤ – شهدت حفلة أقامتها جمعية سياسية أسمها والاعتدال، في قاعة الأمريكان (أمام فندق شبرد) وقد خطب فيها اسماعيل بك عاصم خطبة رنانة جمعت بين الجدوالفكاهة. ومن ضمن ماقال فيها على سبيل الفكاهة إن شبان مصر ينفقون العشرات والمئات في فنح زجاجات والشمبانيا، للتسلية ولم يفتح واحد منهم زجاجة وحبر، لنشر العلم والأدب.

#### ن احمد بك لطفى :

شهدت جلسة محاكمة الوردانى الذى اغتال المرحوم بطرس باشا غالى وقد دافع عنه أحمد بك لطنى دفاعا أجمع رجال القضاء ورجال المحاماة على أنه كان آية فى البلاغة . بلاغة تزينها نبل الغاية وقوة الحجة وسمو المعانى وعذوبة الألفاظ وذروبة اللسان . كانت مرافعته من أروع المرافعات . كانت متعة للآذان والقلوب . هزت فى الجمهور عاطفة الرأفة والحنان فشاركه مشاركة روحية فى عاطفته وفى عقيدته . ومع أن الجريمة كانت جريمة سياسية تقتضى أطلاق العنان للسان الدفاع فأن لسانه كان عفا لأنه يعلم بأنه قد يدرك بعفة اللسان ما لا يدركه ببذاءة اللسان .

مهر أحمد لطنى فى العلوم القانونية وفى العلوم الشرعية حتى كان أشبه شىء بموسوعة حية متحركة. فكان اذا كتب أو ترافع تجد على كتابته أو على كلامه طابعا خاصا يدل على أن أضلاعه ملئت من القانون والفقه. له نظرات فاحصة تنتزع الأبزيز الخالص من الزيف والبهرج. لاسبحات فسكرية ولا شطحات

كلامية ولا تخريمات ولا تخريجات ولا تزيفات ولا تلزيقات. صقلته ثقافته الأورباوية فتأثر علمه كما تأثر أدبه بالحضارتين الشرقية والغربية. فتهدى بهديهما و تأدب بآدابهما . كان نبيلا في مقصده أنيقا في ملبسه لذيذا في أحاديثه يجمع بين محسنات المباني ومحسنات المعانى .

كان من المحامين الشم الذين إذا طلب منهم فقير المرافعة بالمجان لا يتردد ولا يتأخر.

كان مستر بوند وكيل محكمة الاستئناف معجبا به . يحلو له حديثه وتحلو له آراؤه ، وإذا ماسافر أحمد إلى أوروباكان يسعى مستر بوند لمقابلته . وإذا ما ترافع أحمد أمام بوندكان بوند كله آذانا تسمع وعيونا تبصر وقلوبا تعى . لأنه كان بمن يعتقدون أن ضعفاء العقول هم الذين يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق .

كان اطنى طموحا يقول دائما لنا الصدر أو القبر . علا بطموحه إلى صدر النقابة . فانتخبه زملاؤه نقيبا مرتين مرة فى سنة ١٩١٧ ومرة فى سنة ١٩٢٥ . كا بز فى السياسة التى كانت له فيها اليد الطولى فانتخبه زملاؤه أعضاء الحزب الوطنى وكيلا للحزب فى زمن رئاسة المرخوم فريد بك ... تملكت السياسة أعصابه فبذل فى سبيلها شطرا كبيرا من حياته يناضل عن عقيدته السياسة .

بقى يعمل فى المحاماة وفى السياسة إلى أن أضناه جهده المتوالى فاشتعل رأسه شيباً واختلط فيه الحيط الاسود بالخيط الابيض. إلا أنه بقى يكافح وينافح زمناً طويلا. لأن قوة روحه كانت أكبر من قوة جسمه فمرض مرضاً شديداً أنزله القبر تشيعه عيون محبيه وقلوب زملاءه.

## محمود بك أبوالنصر:

ثانى اثنين أو ثالث ثلاثة . شهدوا عهدين وجمعوا بين الأصولين . أصول الدين وأصول الفقه .

له عقليتان: عقلية أزهرية تتأرجح بين التترخانة والعالمكيرية. وعقلية قانونية تتراوح بين الأوليات العقلية والأوليات القانونية.

عصای لا عظامی . عصامیته من فصیلة خاصة Sui generis شادها علی قوة إرادته وعلی حسن حظه . یصدق علیه اسم و بختیار ، و بختیار اسم مرکب من کلمتین و بخت ، وهو الحظ و ویار ، ومعناها صاحب أی و صاحب حظ ، .

من ثرى إلى سرى. أتاه المال بالهيل والهيلمان. فحلق به فى جو السياسة والمحاماة.

\* \*

هذا عرض سينهائى سريع لستة من الزملاء كان لهم ضلع فى القضايًا الست ومعظمهم كانوا برزخا بين العهدين القديم والحديث وكلهم تركوا لخلفائهم تراثا من العلم والعمل. واللغة والأدب. والفقه والقانون.

رحمهم الله رحمة واسعة ورضوان من الله أكبر . . .



قصية الحصدعالي باشا

وعلى أثر القبض على أحمد عرابي باشا بعد فسل الثورة العرابية التي أشعلها وأزكاها في البلاد رغب الإنجليز في أن يتولى الدفاع عنه أمام المحكمة العسكرية التي قرر الحديوى عقدها لمحاكمته وأنصاره محامون من الانجليز وقد أثارت هذه الرغبة حفيظة الحديوى. لأنه كان يظن أن هؤلاء المحامين سوف يتطرفون في دفاعهم عن أحمد عرابي الثائر تطرفاً يدعو إلى نبش أسرار الجهات العليا بمصر ومهاجمها علناً ولكن الانجليز تمكنوا من تنفيذ إرادتهم وعين المحاميان المعروفان بلندن. برودلى ونيبير للدفاع عن أحمد عرابي وزملائه أثناه محاكمتهم، وهي المحاكمة التي يعرف المتنبعون لتاريخ مصر السياسي الحديث أنها كانت محاكمة صورية محضة. لأنه اتفق فيها على أن يعترف عرابي بجريمته وأرن يسلم بالتهمة الموجهة إليه على أن يصدر عليه يعترف عرابي بجريمته وأرن يسلم بالتهمة الموجهة إليه على أن يصدر عليه الحكم بالنفي عن البلاد نهائياً.

وعقب الحسكم على عرابى بذلك \_ وكان الحسكم بالإعدام كا سنبين فيها بعد \_ رأى برودلى \_ أحد المحاميين \_ أن ينشر كتاباً عن عرابي ومحاكمته . يميط فيه اللثام عن أسرار تلك المحاكمة . ولعله كان يقصد بذلك أن يعرض على العالم مقدار ما بذلته إنجلتره في سبيل حاية عرابي من غضب الحديوى توفيق الذي كان يصر على إعدامه بينها كان الانجليز يرون الإكتفاء بنفيه من البلاد إلى إحدى المستعمرات البريطانية .

ولعل من أمتع الفصول فى ذلك الكتاب واسمه لوكيف دافعنا عن عرابى، ذلك الفصل الذى نلخصه هنا والذى يشرح فى تفصيل كيف تمت عماكمة عرابى وزملائه.

في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت الثاني من ديسمبر عام ١٨٨٢ أخطر ممثلو الصحف الأوروبية الذين كانوا لا يزالون بالقاهرة أن محاكمة عرابي باشا ستكون في اليوم التالى. وقد كان هناك متسع من الوقت يكفى لانتشار ممثل هذا الحبر بين الشعب. ولا يمكني أن أصف مقدار ما قوبل به من الدهشة بين الكافة حين علموه. وقد أساء إعلان تقرير المحاكمة وتحديد موعدها جريدة والاجيشيان جازيت، صديقة الحكومة الحديوية وذلك لانها كانت تحتكر الاخبسار الهامة والموثوق بها .. ومع ذلك فانها لم تنشر يومئذ شيئا عن أن المحاكمة ستتم في اليوم الثالى.

وقد كان صباح يوم محاكمة عرابي ونهايته .... من أيام مصر الجميلة المعهودة . كان النور قد انبثق تماما حينها وصلنا إلى الصبحن الذى وجدفاه وقد نظف ورتب تماها في أثناء الليل . وارتدى الحراس الاتراك والشراكسة ملابسهم الملفته للانظار وبدا على الحراس الإنجليز أنهم يفهمون تماما كان مقصوداً بهذه الحركات غير العادية . وكنت قد كلفت كاتبا خاصا يرافقني هع نبير زميلي يحمل الحقيبة الزرقاء التقليدية التي تحوى رداء المخاماه المعروف. وعندما هممنا بالترجل والنزول من العربة تقدم إلينا ضابط اسكتلندى وسألنا عما إذا كان هناك مانع يمنعه من العودة بعد ذلك الى انجلترا مادامت مهمة حراسة المتهم قد أوشكت على الانتهاء؟

واستقبلنا عبان شريف محافظ السجن استقبالا محترما لائقا وقادلا في زهو إلى غرفة المحاكمة. وكانت أبواجا مفتوحة على مصاريعها بينها أزيلت كل الأوساخ التي كانت عالقة بالمكراسي المبطنة بالمخمل الآحمر المعدة لجلوس القضاة. وأخذ صديقنا القديم الساعيل أيوب ورئيس قومسيون التحقيق بالقاهرة، في اعداد المحاجر والأوراق وهو مرتد ملابسه الرسمية المذهبة. وصوت سيفه التركي الكبير يقطع السكون كلما اصطدم بالأرض أو بالمقاعد وبعد قليل تتابع مندوبو الصحف مندوب مجلة وجرافيك، ثم مندوب وبعد قليل تتابع مندوبو الصحف مندوب عجلة وجرافيك، ثم مندوب

المصورون يرسمون بريشهم في سرعة وفي مهارة قاعة المحاكمة .

وقال إسماعيل أيوب وهو يتنهد إنه يأسف تماما لأن كل مجهودات بذلت في إعداد المحاكمة قد ذهبت عبثاً لأنها سوف لا تستمر أكثر من خمس دقائق يصبح بعدها أعضاء المحكمة من الحالدين!

وبعد ذلك نزلنا إلى سجن عرابى . . كان قد ارتدى ملابسه العسكرية وفوقها معطف خفيف . بينها لف حول رقبته رباطا أبيض ولم تكن بذلته العسكرية منسجمة تماماً كما كان فى حالة غير مستقرة ولكن وجودنا جعله يسر ويبتسم وعلى الاخص من أردية مهنتنا التقليدية .

وفى سرعة وقع على القرارين القصيرين المتفق عليهما اللذين كان مستر سانتيلا قد أعدهما .

وقد كان الأول منهما ينص:

« بمحض رغبتی وإرادتی و بعد استشارة و کیلی أعترف بأنی مذنب بالنسبة للتهم التی تلیت علی الآن ، .

وكان الثاني كما يأتى:

و إلى صاحب السعادة اللورد دوفرين .

وإلى أعد وأعطى كلمتى كجندى بأننى سوف أقبل الننى إلى المكان الذى تختاره الحكومة الانجليزية لى بعد مغادرتى للديار المصرية تنفيذا الحكم الصادر ضدى وإنى أقدم شكرى إلى سعادثكم الصادر ضدى وإنى أقدم شكرى إلى سعادثكم أخمد عراني المصرى،

۳ ديسمبر سنة ۱۸۸۲ .

وكانت الساعة قد بلغت السابعة عند ما أبلغت بأن أعضاء المحكمة وكانت الساعة في حجرتهم التي تقسع خلف قاعة المحاكمة حيث كانوا مجتمعين فعلا.

وقد قدمني إسماعيل يعقوب باشا إلى كثيرين منهم. وكانوا جميعهم مشله ير تدون ملابس التشريفة · وكان الرئيس – رؤوف باشا – رجلا طويل القامة أنحيفاً . يميل لونه إلى السواد . يبلغ من العمر الحمين . ويبدو عليه القلق وعدم الاستقرار كالسجين . وكان يضع على سترته نجمة مجيدية فقط ولم يثر مرأى زملاءه وهم إبراهيم باشا الفريق وإسماعيل كامل باشا وحسين قاسم باشا وخورشيد باشا وسليان نيازى باشا وعثمان لطيف باشا وسليان نجاتى بك أى شى م فى نفسى .

وكان رؤوف مصرياً. ولكن الباقين كانوا أتراكاً أو شراكسة عاليك. وكان العضو التاسع أحمد حسنين مصرياً أيضاً بوهو شخصية يعرفها كل من يزور مصر لآنه كان قائد الاسطول النهرى فى النيل بوقد كان يحمل فوق صدره الواسع العريض عدداً كبيراً من النياشين والأوسمة من بينها وسام جوقة الشرف و الليجيون دونور ،

وقد هنأنى أحمد حسنين بنتيجة التحقيق والمحاكمة وقال لى إنها حازت الرضا من كل جانب وبينها أخذنا نتحدث كان إسماعيل أيوب يكتب وبعد قليل ناولنى ورقة مكتوبة وقال لى إنه يأمل ألا أعترض عليها عند مايتلوها فقلت إنى لا أوافق وأن أحمد عرابي سوف يقرر أنه ، غير مذنب ، إذا تليت فى المحاكمة أية أوراق غير الورقنين المتفق عليهما واللذين كان قد وقعهما منذ قليل . فنهد إسماعيل أيوب فى حرارة ثم وضع الورقة تحت , النشاف ، وبعد ذلك لم أعد أسمع عنها شيئاً .

وعدت إلى عرابى فى سجنه مع مستر نيبير. ووصلى إذ ذاك خطاب من صديقى مسيو جاربرييل تشارلى يقول لى فيه إنه يريد أن أساعده فى أن أجلسه بمكان مناسب يمكنه من إثبات ملاحظانه الصحفية بدقة. كاطلب منى أيضاً مساعدة خاصة للمحرر الذى يدعى بشاره بك تقلا صاحب و الوطن، وقد طلبت على أثر ذلك من نيبير أن يبقى مع عرابي إلى أن أذهب مع تشارلى إلى القاعة لإجابة مطالبه.

و بعد قلیل ۔ بینها کنت فی قاعة الجلسة ۔ رأیت عرابی یسیر مع نیبیر و معهما عثمان شریف و حارسان من الشراکسة . ثم دخل القاعة و جلس إلی جانی .

وساد صمت مميت لحظة وكنت أسمع همس المساجين المصريين بالخارج والله ينصرك يا عراني ! ه .

وبدا الاضطراب على عرابي أولا ولكنه تمالك نفسه سريعاً. وفتح رؤوف باشا حقيبة صغيرة تناول منها ورقة. ثم قرأها وأحمد عرابي باشا. أنت متهم أمامنا بموجب تقرير لجنة التحقيق بتهمة الثورة ضدصاحب السمو الحديوى وفي هذه النهمة مخالفة للمادة ٩٦ من قانون الجيش. وكذلك المادة ٩٥ من قانون الجيش. وكذلك المادة ٩٥ من قانون العقوبات العثماني فهل أنت مذنب أم لا؟

وعند ما ابتدأ رؤوف باشا فى التلاوة . نهض عرابى واقفاً وحالما انتهى أجاب عرابى :

ـــ سوف بجيب وكيلي عني .

وعند ذاك وقفت وقرأت ترجمة فرنسية للاعتراف بالذنب ثم قدمت في الوقت نفسه الترجمة العربية الني قرأها كاتب كان يجاس إلى مائدة صغيرة أمام الرئيس.

وأخذ رؤوف باشا يتطلع إلى عرابى . ثم أعلن أن الجلسة سوف تؤجل إلى الساعة الثالثة بعد الظهر .

وبعد خمس دقائق كان عرابي فى السجن مرة أخرى . واختنى العمدد القليل بمن سمح لهم بمشاهدة المحاكمة . وغادر القضاة التسعة على ظهور جيادهم وحميرهم السجن إلى منازلهم متفرقين فى شوارع العاصمة .

تمت فى صباح يوم الأحد ٣ ديسمبر سنة ١٨٨٢ محاكمة أحمد عرافي باشا. تلك المحاكمة التي لم تستخرق أكثر من دقائق معدودات اعترف فيها عرابي بذنبه وجرمه فى حق الحديوى وقانون الجيش وأقر بأنه ستحق الجزاء...ورأت المحكمة على أثر ذلك أن تصدر قرارها بعد ظهر نفس اليوم.

انعقدت المحكمة من جديد لتفصل فى أمر عرابى وتقرير مصيره فامتلات الطرق المحيطة بالدائرة السنية ـ حيث كانت تجرى المحاكمة \_ بالمصريين المتحمدين. كما احتشدت قاعة الجلسة نفسها بجمهور كبير من النظارة فى أفخر أرديتهم وملابسهم من نساه ورجال . واتخذ نو بار باشا مجلسه وهو يبتسم إلى الجهور المزدحم .

وجلست مسز نيبير — زوجة زميلي في الدفاع التي كانت قد وصلت قبل بضعة أيام قادمة من لندن — إلى جوار زوجها . وكانت هذه السيدة تبدى كثيراً من ضروب العطف والحنان إلى حد البكاء على أولئك الثائرين وكثيراً ما زارت أسرهم في بيوتهم . ولا شك أن وجودها قد أثار جواً من التشجيع والثقة حول أقارب المتهمين الذين ملأوا قاعة الجلسة في انتظار سماع الحسكم المرتقب بفارغ الصبر .

واتخذ القضاة أما كنهم وكذلك وصل عرابي إلى مكانه ووقف مستنداً إلى المائدة وهو ينظر في هدوء إلى ما أمامه .

وجذب رؤوف باشا \_ الرئيس \_ بشدة وعنف ورقتين من حقيبته . أشار إلى المتهم بأن الحكم سيتلى عليه بعد قليل . وطلب من الكانب أن يقرأه في صوت عال فنفذ النكاتب الأمر وصاح :

حيث أن أحمد عرابي باشا قد اعترف بارتكابه جريمة الثورة مخالفا بذلك المادة ٩٩ من قانون الجيش العثماني والمادة ٩٥ من قانون العقوبات العثماني.

د وحيث أن المحكمة لا تجد إلا تطبيق نص القانون بعد هذا الاعتراف الصريح وهو يقضى بالإعدام .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعدام أحمد عرابى باشا بتهمة الثورة ضد صاحب السمو الحديوى تطبيقاً لهذه المواد ،

وسادت فترة من الصمت.

كان تقدير عظيم حماسي ينتظر أحمد عرابي باشا. فقد قدمت سيدة انجليزية باقة من الأزهار الحمراء إلى محاميسه مستر نيبير الذي قام بدوره بايصالها إلى السجين العظيم البطل. وتدفق الدم إلى وجه عرابي وسرت في وسط قاعة المحكمة موجة من الحماس.

ولم تمض عدة أيام حتى عوقبت هذه الإنجليزية بسبب تلك المظاهرة التي قامت بها فقد وصلها وطرد، من الاسكندرية ولما فتحته وجدت به ثوبا من الاثواب التي تستعمل للكفن عند الوفاة. ومعه ورقة كتب عليها ما يأتى و مع تحييات واحترامات أقارب وأصدقاء الشهداء الذين قتلوا في الاسكندرية بتاريخ 11 يونيو و17 يوليو سنة ١٨٨٧، وتلى ذلك قائمة بأسماء أولئك الشهداء!

وأما أولئك الشهدا. فهم الذين قتلوا عقب ثورة عرابي واتهم هو ضمن ما اتهم بأنه المتسبب والآمر بتلك الإغتيالات وما تبعها من سلب ونهب.

ولست أدرى ما إذا كان خيال مسيو تشارل الخصب هو الذى أوحى إليه بارسال تلك الهدية ونسبتها إلى أقارب قتلى الاسكندريه أم أنها حقيقة واقعة . على أن أمثال هذه القصص والإشاعات كان يتكاثر يوما بعد يوم . بل دقيقة بعد دقيقة

وبعد ذلك تقرر عقد جلسة أخرى كان مفهوما أن أمر الحديوى بالعفو سيتلى فيها فتناول رؤوف باشا فى هدوء ورقة من حافظته ثم قال وهو ينظر الى عرابى

وأحد عراني اسوف تسمع تعديلا لهذا الحكم بأمر من سمو الحديوى ، ونهض الكاتب مرة أخرى وقرأ ما يأتي

, نیمن محمد تو نیق خدیوی مصر

حيث أن أحمد عرابي باشا قد حكم عليه بالاعدام من المحكمة العسكرية العليا تطبيقا للمادة ٩٦ من قانون الجيش الديماني – وحيث أننا نرى بمالنا من الحق تخفيف هذا الحكم والعفو عن أحمد عرابي باشا المذكور فقد أمرنا عا هو آت

يستبدل حكم الإعدام على أحمد عرابي بالنفى المؤبد من مصر وملحقاتها لا يكون لهذا العفو أى أثر بل إن أحمد عرابي يكون عرضة لتنفيذ حكم الإعدام عليه أذا دخل القطر المصرى أو ملحقاته

على وزراء الداخلية والحربية والبحرية تنفيذ هذا الدكريتو محمد توفيق .

#### وسادت فترة أخرى من الصمت

ونهض القضاة إيذاناً بانتهاء الجلسة . وتقدم من أحمد عرابي بعض مراسلي الصحف يصافحونه في حرارة وإيمان . وكانت مسز نيبير تضع أمامها على المنضدة بافة من الورود الحمراء استعداداً لأن توصلها إلى عرابي بعد انتهاء المحاكمة ومغادرته القاعة . ولكن رجلاكان يجلس بالقرب منها تناول هذه الورود من أمامها دون تفكير أو استئذان ودفع بها إلى يد أحمد عرابي وفي هذه اللحظة سمع لغط كثير بالرغم من أن الإزدحام كان قد بدأ ينفرط

وعاد عرابي إلى سجنه . وأسرعت أبرق إلى الصحف في الحارج بنتيجة المحاكمة

وحالما وصل أحمد عرابي إلى غرفته ارتمي إلى الأرض جاثيا على ركبته

وق السجادة المصنوعة من شعر الإبل التي كان يستعملها لصلواته. وأخذ يضرع فى حرارة إلى الله طالبا الرحمة شاكراً نسمته التي جعلته يفلت من أيدى أعدائه

وبعد أن انتهى من ذلك. التفت إلى نيبير وإلى شاكراً لنا ما بذلناه من متاعب وما قمنا به من خدمات له. وتركناه وهو يكتب خطابا طويلا إلى صديقه مستر بلنت الذي كان سببا في انقاذ حياته

وكان قبل أن أصل قد حرر فعلا خطاباً مطولا لصديقه مستر بلنت

وبعد حديث طويل عن مركزه وحالته . . قال لى إنه يرغب فى أن يقرأ وصيته السياسية التي يجب عليه أن يكتبها والتي كنت قد اقترحت أن نرسلها إلى جريدة والتيمس وقد كان يريد من وراء ذلك أن يشرح ظروف حركته وأسبابها وما انتهت إليه من نتائج ثم يعرج فيها على شكر اللورد دوفرين وسير تشارلس ولسن وسير إدوارد مالت

على أن عرابى لم ينتظر بل بعث إلى بعدظهراليوم بكتب خمسة أو برسائل خمس أعتقد أنهاكلها تنم عن شرح حركته أو ثورته . . . كما تبين إلى حد كبير صفاته وأخلاقه

وفى ٧ ديسمبر . تقدم الباشوات محمود سامى وعلى فهمى وعبد العال حلمى وطلبه عصمت إلى نفس المحكمة التى حاكمت عرابى قبل ذلك بأيام قلائل . . فقضت عليهم بالإعدام ثم بالنفى مثله ... بنفس الطرق والأساليب التى تقدم ذكرها .

وبعد أيام ثلاثة أخرى وقف محمود فهمى وبعقوب سامى والبقية الباقية من زعماء الحركة أمام رؤوف باشا ومحكمته العسكرية وتلقوا نفس الجزاء

وقد كتب كل منهم الواحد بعد الآخر إقرارات واعترافات بنفس الصيغة و اللهجة التي كتبها أحمد عرابي باشا . وإذا كان الرأى العام لم يهتم الإهتمام كله بمحاكمتهم فذلك لأرف الرأس الكبيرة ، عرابي ، قد اختفت وعرف مصيرها

ومضت عدة أيام أخرى. وأخذ العمال يرفعون المناضد والمقاعد من غرفة الحجاكمة التي كانت قد أثثت على أحسن طراز وبأجمل رياش في اعتناه وفخامة

ولم تعد تظهر وجوء أعضاء المحكمة التسعة مرة أخرى فى الدائرة السنية وبهذه الطريقة انتهت المحاكات الهامة الرئيسية التى عقبت ثورة عام ١٨٨٢ أو الثورة العرابية

وكنت قدزرت عرابي في اليوم التالي لصدور الحكم عليه في سجنه بالدائرة السنية نقدال لي إن هناك أمورا ثلاثة تشغل فكره وباله . فهو يريد أولا أن يطمئن إلى أن أتباعه المخلصين أصبحوا في مأمن من الحطر ويرغب ثانيا في أن يفهم الرأى العام في انجلترا وفي أوروبا كلها الدوافع التي دفعته هو وزملاه إلى هذه الحركة التي عبر عنها خطأ بأنها ثورة ثم هو يأمل في النهاية أن يتمكن من إبلاغ شكره إلى الإنجليز الذين عاونوه الى ما قبل محاكمته

中 中 中

بعد ظهر يوم ٢٦ ديسمبر سنة ١٨٨٦ وعند الساعة الثانية تقريبا وقفت عربتان من عربات الركوب بالأجرة فجأة أمام قصر الدائرة السنية الذي كان قد اتخذ سجناً لأحمد عرابي باشا وزملائه المحكوم عليهم بالنفي. وفي الحال صدرت الاوامر إليهم بأن ير تدوا معاطفهم وأن يتبعوا مدير السجن عثمان

شريف . وقد فعلوا ما أمروا به في تردد ظاهر وخوف من خيانة مبيتة

وعندما وصلوا إلى أبواب الدائرة رافقهم الجنود إلى داخل العربتين. وقد كان عرابي وزملاؤه يرتدون الملابس العادية بل إن واحدا أو اثنين منهم لم يتسع لديهم الوقت الكافي لارتداء الاحذية . وسارت العربتان بعد ذلك في طريقهما إلى قصر النيل مارتين بالاماكن والشوارع غير المطروقة وكان في الانتظار بساحة ثكنة قصر النيل فئة من الجنود المصريين أخذت تقوم ببعض تشكيلات عسكرية . بينها وقف الجنود البريطانيون في شرفات القصر يقومون بمهمة التفرج والتصفيق

وأوقف المحكوم عليهم بالني في وسط الجنود المصريين. وصاح أحد الصباط بصوت عال قاراً الأمر الحديوى الصادر بالنفى وانتهى بأن أصدر لحم النداء الآتى وأمرهم بترتيله ديعيش الحديوى، وبعد ذلك سأل المحكوم عليهم عن سيوفهم وحوا أبحهم فأجيبوا بأنها لم تستحضر إليهم من منازلهم. وعادوا عقب ذلك إلى العربتين. وعندما هم عرابي بالدخول إلى العربة اقترب منه ضابط برتبة القائمقام يسمى ألفى وقال له ديا عرابي! لقد تسببت في دخول الانجليز إلى مصر، والواقع أن هذا الشعور كان يسيط على الكثيرين من المحريين. على أن كثيرين من الأهالي كان قد اجتمع عن بعد وأخذ يهتف المتدين يا عرابي،

ومن المعتاد فى مشـل هذه الظروف أن تحطم سيوف المحكوم عليهم وتنزع من فوق أكتافهم الشارات العسكرية ويمزق التطريز القصبى من على صدورهم ويكون تحطيم السيف بواسطة كسره على الركبة. ولكن شيئاً من كل هذا لم يحدث.

وذهبت إلى داخل السجن ومعى زميلي الاستاذ نيبير المحامى الآخر عن عرابي وزملاته . وكنت قد علمت أن المركب , مربوتس ، التي سترحل

إلى جزيرة سيلان ـ المقر الجديد للمحكوم عليهم بالنفى ـ فى طريقها بالقنال الى ميناء السويس . وسررت لذلك السرور كله لأن الحكومة المصرية كانت تتعجل قدوم المركب التى ستقل عرابي وزملاءه من بلادهم . بل كان يخيفها ويزعجها أن يبقى هؤلاء ، دة أطول بالبلاد .

وقد كان المحكوم عليهم بالنفى في حاجة إلى المال. بل كان بعضهم لا يملك شروى نقير. وقد تمكنا فى النهاية من أن نحصل لكل منهم على سلفة مقدارها ثلاثون جنها على أن يقوموا بسدادها بعد وصولهم إلى جزيرة سيلان.

وعرابي الذي شاع أنه كان يمتلك ما يقرب من المليون جنيه اضطر إلى الالتجاء إلى الاصدقاء ليحصل على ملابس ومعاطف أرسلت فيها بعد إليه بطريق السكة الحديدية قبل مغادرته مصرواضطرت أسرته إلى أن تقبل منحة من الحكومة مقدارها عشرة جنيهات شهرياً . وقد ترك يعقوب سامى – ذراع عرابي الايمن ومحافظ القاهرة وقت الحرب الذي كان في إمكانه أن يحصل على ثروة عظيمة في لحظات – مصر وهو لا يملك شيئاً بلكانت عليه ديون كثيرة رهن لاجلها أثاث منزله الصغير .

ولم تنسسيدات الأسر الراقبة فى القاهرة أحمد عرابى وهو فى تلك اللحظة التى كان يودع فيها بلاده إلى المنفى ففى صمت وسكون وفى هدوء — خوفاً من الحديوى توفيق — أرسلن إلى عرابى هداياهن الثمينة . فبعثت واحدة إليه معطف انجليزى فاخر . وأرسلت أخرى بمصحف كبير شريف و ثالثة سجادة صلاة ورابعة بحقيبة ملاى بالملابس وهكذا .

وكان العزم موطداً على أن يغادر القطار الشكنة إلى السويس في الساعة التاسعة من مساء يوم ٢٦ ديسمبر المذكور وكان موقف القطار في داخل الشكنة. فوصلت بعد الظهر أمتعة المحكوم عليهم بالنفي بما فيها الهدايا

المرسلة لعرابي إلى تُكنة قصر النيل وسميح بعد ذلك للسيدات بأن يزرن أزواجهن المحكوم عليهم بالنني وأن يودعنهم.

وفجأة وصلت رسالة بأن السفر يجب أن يتسأخر بسبب رداءة الجو فى السويس و لكن فى الساعة العاشرة جاءنا من يقول لنا إن عرابى وزملاءه على أهبة الرحيل. فأسرعنا إلى الدائرة السنية.

ويجب أن أقول إن ميعاد السفر كان مجهو لا لعرابي وزملائه.

وعند ما وصلنا إلى الدائرة السنية قيل لنا إن عرابي وزملاء قد انتقلوا إلى قصر النيل . فغادرت الدائرة في سرعة إلى الشكنة بينها ذهب نيبير إلى. منزله استعداداً للرحيل إلى السويس .

وكان منظر قصر النيل فى المساء منيراً . فقد كانت الليلة مقمرة . ونور السياء يغمر القاهرة . وعند ما وصلت إلى الشكنة كان القطار ينساب إلى الداخل وسط المبانى وقد أحاط الجنود به من كل ناحية ـ واحتشد كثيرون . فى الشرفات المطلة على طريق القطار . ولم يكن هناك أى إفريز إلى جانب السكة الحديد . بل كان الشريط فى نفس مستوى أرض الشكنة .

وبدت زخرفة القصر وأعمدته من الداخل تحت ضوء القمر منظراً رائعاً . بالرغم من أن هذا الضوء الساحركانت تشوهه أضواء المشاعل التي كان يحملها الجنود هنا وهناك

ووقف عدد من كبار الإنجليز في الانتظار أمام العربات وكان بينهم. السير تشارلس ولسون والمستر مكرى ولاس ومعهم عثمان غالب باشا

وكان القطار طويلا. ومؤلفاً من عدة عربات احتل الأطفال والسيدات. العربات الأولى. أما العربات الأخرى فخصصت للحقائب والحدم ثم قوة مرس المخليز تحت رئاسة الصاغ فريزر. وكان يرافق الجنود. الإنجليز تحت رئاسة الصاغ فريزر. وكان يرافق الجنود. الإنجليز والمحكوم عليهم بالنفى بعض الضباط والجنود المصريين أيضا.

وخصصت عربة من عربات الدرجة الأولى في الوسط للمخكوم عليهم.

وعندما وصلت إلى الداخل كان المحكوم عليهم بالنفي قد أخذوا أمكنتهم . عراني و محمود فهمي وعبد العال حلى في و ديوان ، واحدو أحمد طلبه وعلى فهمي و محمود سامي ويعقوب سامي في ديوان آخر . وكان يبدو عليهم جميعا السرور وخيل إلى أنه لو كان هناك الجلير في مثل موقفهم في الطريق إلى المنفي لما أبدوا ذلك السرور . و تقدمت إلى النوافذ راغبا في توديعهم . وانتهز عرابي هذه الفرصة وكال في المدح والشكر .

وكان القطار على وشك الرحيل عنده ا وردت أنباء بأن البوليس المصرى رفض أن يصرح لزوجة ابن عرابي وشقيقتها بالخروج من المنزل . فما العمل ؟ كان الوقت متأخراً . وناظر المحطة يصر على ألا يتأخر القطار بعد ذلك . والحي الذي يقع فيه منزل عرابي بعيد عن الشكنة . وهنا وقال السير ولسن لعثمان غالب باشا في لهجة حازمة حادة بأن القطار لن يتحرك قبل أن تحضر إليه السيدتان الممنوعتان من الرحيل . وهنا لم يسع غالب باشا إلا أن يبدى الاهتمام وأن يرسل عربة لكي يحضرهما .

وساد مدة طويلة جو من السكون والانتظار . وتقدم كثيرون من الحدم ليودعوننى . وحجز نيبير مكاناً خاصاً له . واقترب كثيرون من الضباط الانجليز يضغطون على يدعرابي مسلمين . . وبعد مدة وصلت السيدتان وهما ترتديان الملابس البيضاء . وبسرعة دخلنا إلى إحدى العربات . وعند ما أغلق الباب خلفهما أعطيت في الحال إشارة القيام . وبعد قليل اختفى القطار الذي يقل عرابي وزملاءه خلف جدران ثكنة قصر النيل .

وكانت الساعة إذ ذاك منتصف الليل تقريباً . ولسكنى بقيت مدة في الشكنة بدعوة من الضباط. وكانت القوة العسكرية هي فرقة المشاة الخفيفة

الثانية. وقد سررت من التطلع إلى حجراتهم المزخرفة الجميلة التي اتخذوها لنومهم وراحتهم والتي كانت قبل أربعة أشهر فقط مكاناً لاجتماع الجمعية الوطنية المصرية.

ويمكننى أن أختم وصفى لمحاكمة عرابى بما ذكرته عن رحيله هو وزملاؤه من ثكنة قصر النيل وهو نفس البناء العظيم الذى رأى نجاحه القديم وانتصاراته الأخيرة . والذى رأى أيضاً نزوله عن عليائه فى التاريخ المصرى .

من هذا القصر أعلن حقوق المصريين من الجنود والضباط في صراحة.

من هذا القصر سار فى موكبه الحافل إلى قصر عابدين للمطالبة بهذه الحقوق .

وفى هذا القصر . . قصر النيل . . باشر عرابى سلطته كوزير الحربية . وفى هذا القصر أيضاً . تألف المجلس العرفى الذى ترك له قيادة الدولة والدفاع عنها .

وفى هذا القصر يمكننى أيضاً أن أسدل الستار على ذلك الجزء من التاريخ المصرى الحديث الذى حاولت أن أسجله .

كم كانت أفكار عرابي غريبة ومتأرجحة وهو جالس هنا في وسط ثكنة قصر النيل . تحت ضوء القمر . في انتظار رحيل القطار في صبر . ذلك القطار الذي سيبعده بعد دقائق قليلة عن مسرح مجده والذي سيبدأ رحلة النفي . . . .

يمتاز الشرق بأن النساء فيه ذوات سلطة سياسية . وتأثير قوى أكثر من أى جهة أخرى في العالم . ولا يوجد بلد من بلدان الشرق مثل مصر في قوة نسائه وسيطرة و نفوذ سيداته . . وعلى الأخص في الميدان السياسي . وقد يبدو هذا غريباً . لكن الواقع أن عرابي وجد في سيدات مصر أكبر عون يبدو هذا غريباً . لكن الواقع أن عرابي وجد في سيدات مصر أكبر عون

فى ثورته. فقد ساعدنه منذ الخطوات الأولى مساعدات لها قيمتها وظللن على هذه المساعدة حتى بعد أن فقد آخر أمل فى انتصاره .

بل إن أميرات الأسرة الحديوية ــ ويمكن أن نستنى منهن والدة الحديوى وزوجته ــ كن يعطفن عطفا كبيراً على عرابي باشا ففي غداة يوم ضرب الاسكندرية بالقنابل أعلن في الجريدة الرسمية ، أن والدة الحديوى اسماعيل وابنته الآميرة جميله هانم قد تبرعتا بكثير من الحيول والعتاد والهدايا إلى جيش عرابي . وتألفت عقب ذلك عدة جمعيات مهمتها مساعدة ومواساة الجرحي في موقعة كفر الدوار . والاستعداد لمواجهة مصاعب القتال القادمة إلى حد الاشتراك في الصفوف ذاتها .

ولا شك أن هذا خير رد على أولئك الذين يدعون أن حركة عرابي لم تكن إلا حركة فردية . فهى فى الحقيقة حركة إجماعية من المصريين جميعاً .

4 4 4

بعد أن تمت محاكمة عرابي ببضعة أيام دهشت إذ فوجئت بزيارة من خادم مخلص كتوم للأميرة أنجه هانم أرملة المرحوم سعيد باشا والى مصر السابق . . وإحدى السيدات المحبوبات جداً من الجميع في مصر لكرمها ووطنيتها .

وقد قدم إلى الرسول خطاباً من سيدته كما أعطانى وزميلى نيبير المحامى الآخر عن عرابي وزملائه عدة هدايا فخمة

وأجدنى مضطراً إلى أن أميط اللثام عن هذه الرسالة التي كان لها أبلغ الأثر في نفسي لابين إلى أي حدكان عرابي يلقي العطف والتأييد.

كانت الرسالة هكذا:

, إلى المحامى مستر برودلى .

بعد تقديم تحياتي وتشكراتي إلى شخصكم المحترم أود أن أنتهز الفرصة لأقول لسكم إن مصر قد تشرفت تماماً بقدومكم إليها . وأنا كغيرى من سكانها أقدر تماماً مقدار ما بذلتموه من الدفاع عن قضية الإنسانية والعدالة . ونحن أهل مصر سوف ندعو دائماً لك بالسعادة في حياتك المستقبلة راجين من الله تعالى أن يديم على هذه البلاد الرحمة والعدل .

إنك يا سيدى بدفاعك عن أبناه مصر قد جعلت انجلترا عزيزة لدينا لان انجلترا ساعدتنا في محنتنا وأنى أشكر مستر بلنت من صميم قلبي لشعوره بنجاحنا.

إن مصر فخورة بكل ما قدمته إليها من خدمات ولا يمكن بأى حال أن تشعر غير ذلك ولا يمكنى فى النهاية إلا أن أبدى لـكم تقديرى . أنجه ،

القاهرة في ١٥ ديسمبر سنة ١٨٨٢

\* \* \*

وبعد أيام أخرى حظيت بلقاء أميرة لا أجد نفسى فى حل من ذكر اسمها . وقد أرادت أن تشكلم فى صراحة عن موقف الأسرة الحديوية من الحوادث التى تلت فشل الثورة العرابية .

قالت الأميرة:

\_ كانت كل واحدة منا \_ نحن الأميرات \_ تعطف على عرابى منذ البداية لأننا نعرف أنه كان يرغب أصلا في تحقيق أماني المصريين جميعهم

وقد كان الجديوى توفيق نفسه فى صفه ولو أنه بعد ذلك عد حركته خيانة له . وقلب له ظهر المجن وبالرغم من أن الأميرة أنجة قد خاطبت الحنديوى مرتين فى هذا الصدد إلا أن كلامها لم يجد ولم يكن له تأثير لديه .

وقد كنا جميعا ننظر إلى عرابي نظرة الرجل المدافع عن البلاد أزاء الانجليز الذين التجأ إليهم الحديوى . فعقدت بجالس كثيرة من رجالات مصر فى القاهرة . وقد رأى بعضها الأمير إبراهيم والأمير كامل والأمير أحمد وقد قررت هذه المجالس مساعدة عرابي حتى يسير بالحرب إلى النهاية . وقد رأينا فيه القائد وكانت لدينا كل الثقة به . فيكتبنا له الرسائل والبرقيات مشجعات مهنئات . بل إن احدى الأميرات كتبت له خطابا غريبا تطلب منها أن عله الزواج بها لأنه منقذ مصر وقد أجاب عرابي عليها بأن طلب منها أن تلزم قصرها .

وحدث فى أيام شهر سبتمبر أن عاد عرابى إلى القاهرة وكنت قد سمعت أنه أحضر معه رأس الجنرال ولسلى والأمير سيمور . ولكننى تأكدت أن ذلك لم يكن حقيقيا وأنه فىالواقع هزم شر هزيمة وقد ساد علينا الحزن جميعا حينها تأيدت هذه الأخبار . وقد عوقبت الأميرة على ماكتبته لعرابى قبل ذلك شر عقاب بالرغم من أن والدتها اعترفت بصراحة أنها هى التى كتبت الخطاب ووقعته باسم ابنتها فطردتا شر طردة . ولكن والدة الحديوى اسماعيل عرفت كيف تؤدب ذلك الذى نقل حكاية الخطاب الى الخديوى توفيق فضربته بمقعد فى رأسه . بينها أسرع بالهرب صائحا وشكا إلى الخديوى ما حل به .

وأخيراً صدرت إلينا الأوامر بأن نذهب كلنا إلى القصروكانت كثيرات منا يبكين من الحوف والذعر . وبعد أن ويختنا والدة الحديوى . قالت لنا إن عرابي سوف يسلمه الانجليز إلى الحديوى وأنه سوف يقتبل شر قتلة

جزاء ما فعل ، وأخيراً أمسكت بكشف طويل فيه كثير من أسمائنا مع العقوبات الموقعة علينا وعند ما علمنا أخيراً أن حياة عرابي مهددة ساد الحزن والوجوم في دوائر القصر كأن أحداً من الأسرة ذاتها قد مات.

واختتمت الأميرة حديثها بأن قالت لى:

- وبعدكل ما حدث لا يمكن أن يستنب أمن فى البلاد لا لنـــا. ولا لـكم. ولا لمصر.

\*\*\*

وقد سنحت لى الفرصة بعد ذلك لأرى توفيق باشا مرتين بصفة خاصة فى قصر عابدين . فعند ما وصلت إلى هناك فى ١٢ ديسمبر وجدت . الأبواب وقد حرسها الانجليز وبعد أن تناولت القهوة فى حجرة رئيس التشريفات فى الدور الأول من القصر قادنى إلى ستينو بك إلى الدور العلوى عن طريق سلم رخامى يوصل إلى صالونات من الفخامة بمكان كبير .

ووجدت توفيق باشا جالساً على أريكة فى نهاية أحد الاجنحة وإلى جواره على بعد قليل زائر آخر جلس إلى كرسى فى هدو، وقد علمت بعد ذلك أنه بطريرك الأقباط.

والخديوى قصير القامة مملوء الجسم عصبى المزاج يبدو عليه الذكاء المحدود وتدل عيناه على الضعف والتردد . وبالرغم من أنه درس فى مصر إلا أنه يجيد الانجليزية ويحذق الفرنسية بل إنه صديق لكثيرين من الانجليز . وتفكيره ومثله كلها شرقية محضة .

وبالرغم من أن الفرصة أتيحت لنوفيق لكى يقودالوطنيين من المصريين إلى النصر وبذلك يكسب محبة الشعب . فانه لم يتمكن من الاستفادة منه .

وبعد أن قدم لى سيجارة ابتدأ الحديث عن محاكمة عرابي وزملائه .. وقال لى إن فكرة المحاكمة لم تفهم على حقيقتها فى الحارج . وأكد لى أنه- لم يكن يرغب فى إعدام العرابيين . وأنه أراد دائماً أن يكون رحيها بهم فأبديت له أسنى من أن الصحافة لم تعبر التعبير الكافى عن آرائه وأنهاشو هت الأفكار التي لديه .

وبعد قليل غير بجرى الحديث وأخذ يتكلم عن أفراد أسرة الحديوى فنسب إلى بعضهم أنهم جحدوا أفضاله . وشكا لى من أن إحدى الأميرات قد نقلت أقوالا مشوهة للورددوفرين — المعتمد البريطاني في مصر - وتمنى لو أنه لم توجد ألسنة للأميرات ولا أقلام للصحفيين ! .

وشكالى أيضاً من والده الخديوى إسهاعيل الذى كان بايطاليا إذ ذاك بعيداً عن بلاده . وقال لى أنه وصفه لأحد الصحفيين بأنه ضعيف ، وأن هذا الصحفي نشر هذا الوصف فى جريدة « التيمس » .

وقد حاولت بعد ذلك أن أنحدث عن عرابي . وهنا قال لى الحديوى توفيق إنه يمتقد أن عرابي رجل طيب . وإنه لم يفكر لحظة فى أن عرابي أراد قتله وإنه لو كان قد أراد ذلك لفعل فى إحدى المرات العديدة التى تقابلا فيها .

وقد قابلته مرة أخرى فى ٣٠ ديسم ر برفقة نيبير مستأذنين فى السفر إلى الخارج بعد انتهاء مهمتنا فى مصر .

وقد أتاحت لى هذه المقابلة أن أحادثه حديثاً مباشراً عن المحكوم عليهم بالنفى الذين كانوا قد رحلوا تماماً إلى الحارج بعيداً عن مصر فى جزيرة سيلان.

وقد دهشت حینها وجدته یعرف أدق التفاصیل عن محاکمهٔ عرابی وزملائه علی أنی وجدت أنه یکره جمیع الناس الذین أردت أن أطریهم بمناسبهٔ سفری من مصر .

ولم يشك لى هذه المرة من تصرفات الأميرات المصريات. بل تحدث عن الملاقات الطيبة بينه وبين الباب العالى فى الاستانة.

وفى النهاية وجدنا من الملائم الاقتصار على ما تم فى هذه المقابلة من حديث واستأذنا فى الانصراف وكان طلعت باشا يجلس إلى جوار الحديوى فى نفس المكان الذى كان يجلس فيه بطريرك الأقباط فى المرة السابقة.

و بعد أن شكرنا الكرم وحسن الضيافة اللتين قوبلنا بهما غادرنا القصر أثم غادرنا مصر (١).

<sup>(</sup>۱) نشرت مجلة «الجامعة» هذه الترجمة في العدد ٣٤٦ الذى صدر بتاريخ ١٥ سبتمبر عام ١٩٤٦ الذى صدر بتاريخ ١٥ سبتمبر عام ١٩٣٨ والأعداد التي تلته وقد قام بها الزميل الأستاذ احمد حمدى حافظ الفاضي بالحجاكم الوطنية الآن وأحد المشتركين في تحرير «الجامعة» وقتئذ.

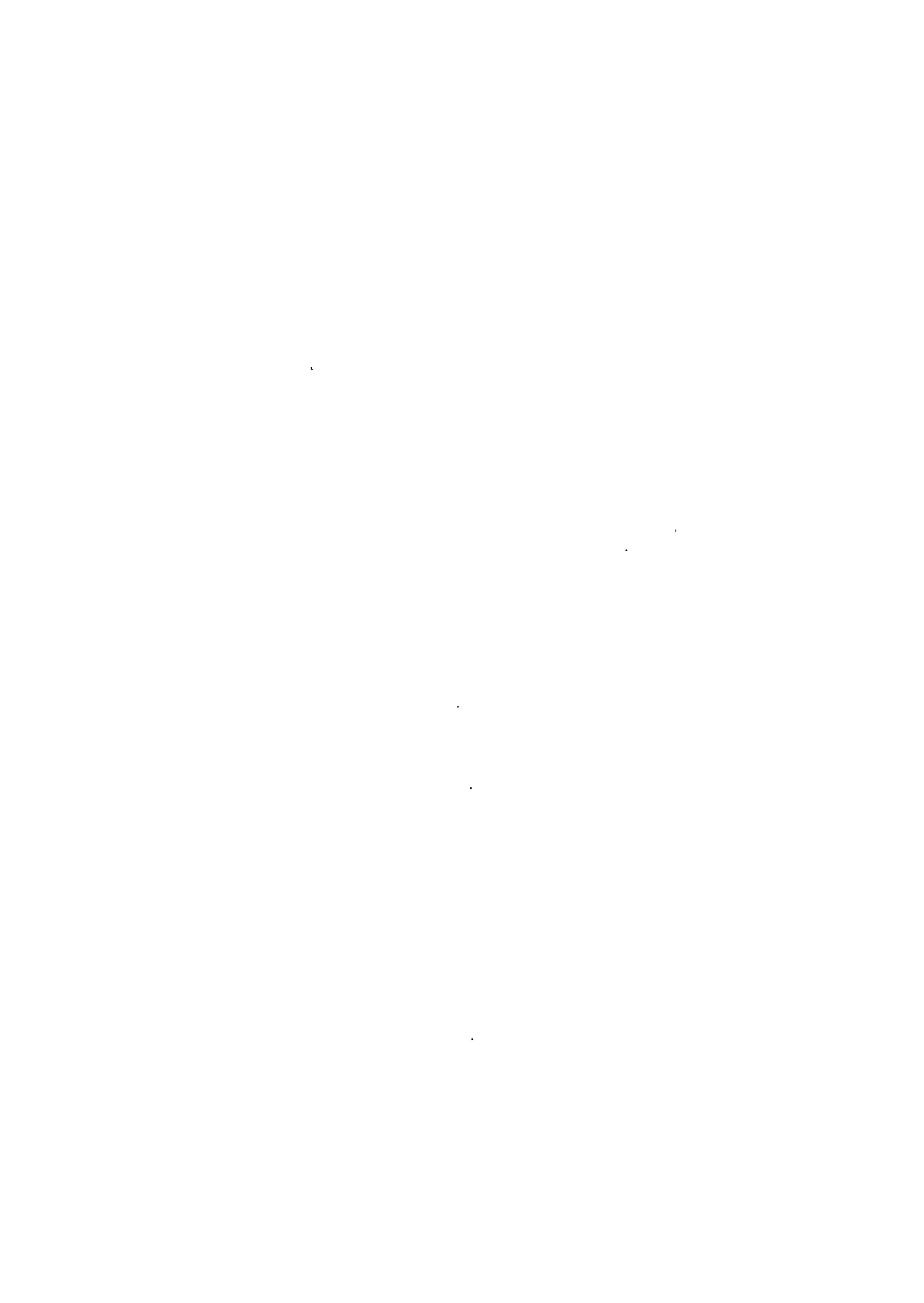



وصنة الرقيق الاسود

### كان ذلك في عام ١٨٩٤

وكانت الآسر الثرية في مصر لا تزال محتفظة بعادة شراء الجواري واستخدامهن في القصور والدور الكبيرة استبقاء لمظهر من مظاهر السيادة الغابرة . وكانت الجواري يستحضرون بواسطة بعض النخاسين من الحبشة والسودان عن طرق محتلفة تضليلا لأولى الأمر الذين أنشأوا في ذلك الوقت مصلحة أطلقوا عليها اسم ومصلحة الرفيق، كان يرأسها موظف إنجليزي يدعي شيفر بك . وقد تعهدت تلك المصلحة بتنفيذ شروط المعاهدة المصرية الإنجليزية التي أبرمت عام ١٨٧٧ بشأن منع الاتجار بالرفيق والتي صدر تطبيقا لها أمر عال من الخديوي في ١٤ أغسطس من نفس العام ينص على وأن يبع الرقيق السوداني أو الحبشي من عائلة إلى عائلة يمنع كلية في القطر المصرى بعد مضى اثنتي عشرة سنة من تاريخ المعاهدة المذكورة وعلى ذلك بيع الرقيق في المدة المذكورة لا يكون ممنوعاً . وبعد مضى المدة المحكى غنها إذا كان أحد من رعايا الحكومة المحلية يخالف الأمر ويتجرأ على يبع رقيق سوداني أو حبشي تصير مجازاته بالأشغال الشاقة لمدة أقلها خمسة أشهر وأكثرها خمس سنوات » .

وقد نص الأمر العالى على طريقة محاكمة المتهمين فى قضايا الرقيق فجعل ذلك من اختصاص المجالس العسكرية التى يدعوها سردار الجيش المصرى إلى الانعقاد . وتعرض للجوارى والعبيد الذين كانوا عند صدور الأمر موجودين لدى بعض الاسرات المصرية فقرر بشأنهم ما يأتى :

وإذا كان بعض الرقيق السوداني أو الحبشي موجودا ضمن عائلات في داخل القطر المصرى وملحقاته ولم يحصل منه شكوى للحكومة بطلب عتقهم ثم حضر أحد للحكومة وأخبرها عن وجود رقيق بالعائلات المذكورة وتحقق للحكومة أن تلك العائلات لا يكونون متجرين بالرقيق فلا يجوز للحكومة ضبط الرقيق من طرف العائلات المذكورة ولا يقبل سماع قول من أجل ذلك ما دام لم يحصل شكوى من الرقيق ».

هذه هي القواعد التي قررها الأمرالعالى بشأن قضايا الرقيق . والتي كانت تشرف على تنفيذها و مصلحة الرقيق ، مراعاة لروح الحضارة والمدنية . ومبادى و الحرية والمساواة التي كانت مصر إذ ذاك تزعم الدعوة إليها في الفارة الافريقية .

ولم يكن اتجاه مصر إلى الرق قاصراً على منع الاتجار بالرقيق وإطلاق الحرية لآلاف العبيد والجوارى – وهى الدعرى العريضة التى كان يجاهر بها المحتلون ليفهموا بها العالم أنهم يريدون تطهير مصر من أدران العبودية والذلة – بل كانت هناك أمور أخرى على جانب عظيم من الأهمية قد تنبه لها الشعب المصرى . وأعظم تلك الأمور شعوره بالكرامة إزاء السلطات الحاكمة وتمسكه بوجوب أن يمثل تمثيلا نيابيا صحيحا . وكان نظام التمثيل النيابي إذ ذاك منحصراً في دمجلس شورى القوانين ، الذي كان يرأسه على باشا شريف وقد بدأ ذلك المجلس يظهر وجوده وكيانه أمام الحكومة ومن وراثها المستشارين والموظفين الإنجليز وأخذ يكون بعض تقاليد تقضى بوجوب محاسبة الحكومة على أعمالها على ضوء مصلحة الشعب وحقوقه .

#### قافل: :

وحدث فى أوائل أغسطس سنة ١٨٩٤ أن أقبلت قافلة من الجنوب برئاسة شخص من النخاسين يدعى محمد شغلوب عن طريق واحة سيوة ونزلت فى

عزبة مجاورة لأهرام الجيزة تسمى عزبة نصار ومعها ست جوار مر. السودانيات بغرض بيعهن لبعض سراة مصر وأغنيائها .

وفى يوم ٨ أغسطس هبط أحد أفراد القافلة إلى القاهرة وتقابل مع أحد الوسطاء وعرض عليه فكرة بيع الجوارى فذهب به هذا الوسيط إلى بستانى على باشا شريف رئيس مجلس الشورى الذى وعد بعرض الأمر على سيده ثم عاد وأخبرهما باستعداد الباشا لشراء الجوارى بعد رؤيتهن .

وقد عرضت الجوارى على شريف باشا فاختار منهن ثلاثا هن حليمة وسعيدة وقراشينه ودفع ثمناً لهن ثلاثين جنيها وأخذ إيصالا بالمبلغ وبعد ذلك توجه النخاسون إلى منزل الدكتور عبد الحميد بك شافعي وعرضوا عليه الجوارى الثلاث الباقيات فاختار لنفسه واحدة إثم أرسل الثانية إلى منزل محمد باشا الشواربي عميد أسرة الشواربي المعروفة وأرسل الثالثة إلى منزل حسين باشا واصف الذي كان مديراً لاسيوط.

وانقضت بضعة أيام بعد ذلك. ولم يشعر أحد بما وقع لآنه مع توقيع المعاهدة وصدور الآمر العالى كان الناس لا يزالون متأثرين بتقاليد الحاضر فلم يكن فى شراء الجوارى ما يعد خروجاً فى عرفهم على النظام العام. ولكن مجلس شورى القوانين كا قلناكان قد أحفظ صدور المحتلين بمشاغباته وعناده فانتهز الموظفون الانجليز هذه الفرصة السانحة ليضربوا المجلس ضربة قاضية وفجأة ... فى يوم ١٤ أغسطس عام ١٨٩٤ ذاع الحبر بأن شريف باشا قد السترك فى ارتكاب جريمة الاتجار بالرقيق مع بعض النخاسين المقيمين بجوار الآهرام وكلفت مصلحة الرقيق ضابطها المقيم فى الآهرام بضبط النخاسين الذين أقبلوا فى القاذلة فانتقل فوراً وضبط أربعة منهم أما الخامس فلم يتمكن من ضبطه . ثم توجه البكباشي محمد افندى ماهر إلى منزل الدكتور عبد الحميد بك الشافعي وسأله عن التهمة المنسوبة إليه فاعترف بأنه اشترى الجارية وبأنه أرسل اثنتين إلى الشواربي باشا وواصف باشا .

#### امراءات عنيفذ ؟

واتسع نطاق التحقيق بعد ذلك. وتو لاه شيفر بك مدير مصلحة الرقيق ووضعت لذلك شدبه خطة مرسومة وأخذت جريدتا الأهرام والمؤيد تهمسان من يوم إلى آخر بالاهتمام الذي تبديه الحكومة نحو مسألة الرقيق.

إلى أن كان يوم ٣٠ أغسطس فأمر شيفر بك باستدعا. على باشا شريف رئيس مجلس شورى القوانين. فذهب الباشا إلى مكتب الموظف الانجايزى. وأراد الدخول عنده ولكن حاجب شيفر بك أمره بالانتظار حتى يأذن رئيسه بادخاله. وانتظر شريف باشا نحو ربع ساعة حتى أذن له بمقابلته.

وعندئذ واجهه بتهمة الاشتراك في الاتجار بالرقيق فدهش شريف باشا، وأراد أن يتصل تلغرافياً بقائمقام الحديوى باعتباره رئيساً لا كبر مجلس نيابي في القطر وهو مجلس شورى القوانين ولاعتقاده أنه يجب أن تراعى في معاملته بعض المجاملات اللازمة في مثل تلك الظروف ولكن شيفر بك رفض السماح له بذلك الاتصال وألح الباشا المتهم ثم أبدى أنه إيطالي يتمتع برعوية دولة إيطاليا وبامتيازاتها وأخيراً سمح شيفر بك بأن يذهب شريف باشا إلى دار الوكالة البريطانية محفوراً لتتصرف هي في الامر . فذهب وانتظر هناك فترة أخرى حتى سمح له بارسال التلغراف الذي كان يريد إرساله إلى قائمقام الحديوى ، وهنا كانت المسألة قد تطورت تطورها الحطير فالتأم على النظار برئاسة نوبار باشا ونظر في الموضوع . ثم تألفت لجنة قضائية كانت مهمتها أن تبحث هل شراء الرقيق معاقب عليه طبقاً للمعاهدة والأوامر كانت مهمتها أن تبحث هل شراء الرقيق معاقب عليه طبقاً للمعاهدة والأوامر أفتت هذه اللجنة بأن السقارى لا عقاب عليه و لكن سلطات مصلحة الرقيق أضرت على وجوب محاكمة المتهمين مهماكان مركزه !

وأخذت الصحف على اختلاف نزعاتها تبدى اهتماماً عظيما بتلك القضية .

فنددت جريدة والبوسفور، بالقبض على المتهمين وطعنت والجورنال الحبيسان، في الإجراءات العنيفة التي اتخذت إزاءهم طعناً شديداً وذكرت أنها دسيسة مدبرة من الانجليز للاضرار بمجلس الشورى الذي أصبح له في البلاد شأن خطير لا يوافق أغراض الانجليز.

أما جرائد الاحتلال فقد اضطر أكثرها بالرغم عنها إلى الاعتراف بأن الأمر العالى الصادر فى شأن الرقيق لا يجيز لرجال البوليس إجراء ما أجروه واستندت إلى أن الأمر العالى ينص على وجوب أن يطلب الرقيق تحريره حتى يحل للحكومة طرق المنازل ودخولها ، وذكرت ، الأهرام ،، إذ ذاك أن المستر جورست رد على ذلك بأنه كان فى نية الحكومة الانجليزية أن تعاقب الشارى وإن لم ينص صراحة على ذلك فى المعاهدة .

### المنجلسى العسكرى :

وفى يوم ع سبتمبر سنة ١٨٩٤ انعقد المجلس العسكرى العالى برئاسة زهدى باشا وقدم إليه كل من محمد باشا الشوادي وحسين واصف باشا والدكتور عبد الحميد بك الشافعي والنخاسين الذين جلبوا الجوارى من السودان. أما على باشا شريف فلم يقدم إلى ذلك المجلس بل أرجئت محاكمته نظراً لاشتداد المرض عليه ولآن المخابرات كانت لا تزال دائرة بين الحكومة المصرية وقنصلية إيطاليا حول صحة اتبائه إلى الرعوية الإيطالية . ولو أن القنصلية الإيطالية كانت قد قررت بأنه وإن كان إسمه مدرجاً في دفاترها القديمة إلا أنه لم يقم بسداد الرسوم المستحقة عليه منذ زمن طويل . ولذا لا يمكن اعتباره إيطالياً . وبدأت إجراءات المجلس العسكرى بحلف اليمين وتوجمه التهمة وكانت مكونة من شطرين .

الشيطر الأول: الإتجار في الرقيق وذلك أن المتهمين كانوا الواسطة في. إحضار ست جوار سودانيات للمحروسة ــ أي القاهرة ــ بقصد بيعهن .. الشطر الثاني: التداخل بالإنجار في الرقيق إذ كانوا مشتركين في السوداءات الخاصة ببيع الجواري السودانيات.

وقد حضر عن مصلحة الرقيق حسن بك حارس كمدع عمومى فوجه التهمة إلى الباشوات وقال وهو يشير إلى النخاسين .

و إن مثل هؤلاء النخاسين المساكين لم يتجشموا الأتعاب ويكابدوا المشقات في استحضار الرقيق إلا لعلمهم بوجود مشترين مثل هؤلاء الساشوات.

وطلب فى ختام أقواله استعمال الشدة مع النخاسين والرأفة مع الشواربى باشا وواصف باشا والشافعي بك. الذي أفاد اعترافه القضية فائدة كبيرة .

وقدسمعت شهادة الجوارى فى الجلسة فتناقضت بعض أقوالهن ولم تستطع ذنوبة ـ وهى شابة كاعب فى ثياب قذرة أجلست فى منتصف القاعة ـ الاستدلال على الشواربى باشا ولا عما إذا كان ملحياً أم لا ، ولا عن الشيب الذى فى لحيته وقررت أنه غير موجود بين المتهمين مع أنه كان موجوداً وكان ذلك مثار دهشة الحاضرين.

كما سمعت شهادة الكثيرين عن شهدوا بفضائل أخلاق المتهمين وسعة عداركهم وطيبة قلوبهم .

وقد دافع الأستاذ إسهاعيل بك عاصم عن حسين باشا واصف فندد بالاجراءات التي اتخذت للقبض عليه وإهانته رغم مركزه السامي وخدماته الجليلة للدولة في المناصب العسكرية والمدنية وختم دفاعه بقوله.

«سمعتم أقوال مريم وزنوبة وسعيده عند سؤالهن هل رأيتن عبد الحميد الشافعي يقبض نقوداً من واصف باشا فالكل أجمعن على أنهن لم يرين شيئاً من ذلك . وهن اللاتي أتى المتهمون من أجلهن إلى هنا ليحاكموا أمامكم فيا للاسف . أصبح الجواري أحراراً ونحن صرنا أرقاء . .

وعلل وجود الجارية فى منزل واصف باشا بأنها أرسلت من منزل الدكتور الشافعى الدكتور الشافعى المتعلم الطهى نظراً لصلة الصداقة بين حرم الدكتورالشافعى وحرم واصف باشا.

ثم وقف الاستاذ خليل بك إبراهيم ودافع عن محمد باشا الشواربي فذكر إنعام الحديوى توفيق باشا عليه برتبة المير ميران الرفيعة وذكر أسرته العريقة وخدماتها للمغفور له محمد على باشا عند دخوله مصر . وتعرض لمسألة الشراء من وجهتها القانونية محاولا أن يثبت بأنه ليس هناك شراء بالمعنى الوارد في الشريعة الإسلامية أو في القانون الروماني ثم سلم جدلا بأن هناك شراء واستند إلى نص الامر العالى الصادر في سنة ١٨٧٧ والذي يقصر العقاب على الإتجار والبيع ولم يتعرض للشراء .

واستمرت المحاكمة أسبوعا.

وفى جلسة ١٣ سبتمبر قام مريت بك نائب الأحكام العسكرية فلخص القضية وأيد اختصاص المجلس العسكرى بنظرها ، كما أيد تهمة اشتراك المتهمين جميعاً فى الجريمة سواء طبقاً للقانون الجنائى المصرى أم القانون العسكرى الانجليزى وبذلك تجب معاقبة البائع والشارى والجالب أى النخاس .

واختلت هيئة المجلس للمداولة حوالى الساغة ٩,٢٥ صباحا ثم أعيدت للانعقاد فى الساعة ٩,٤٥ وطلب الرئيس من حسن بك حارس المدعى العمومى كشفا بسوابق المتهمين فاتضح من ذلك الكشف أن حسين باشا واصف كان قد حكم عليه بالحبس ٢١ يوماً لتهمة تختص بالرقيق . عند ماكان مديراً لاسيوط وأنه عزل إذ ذاك بسبها . كما اتضح أن الشواربي باشا والشافعي بك ليست لهما سوابق . وأن لبعض النخاسين سوابق في الإنجار بالرقيق وقد ظن البعض أن التهمة التي سبق أن وجهت إلى واصف باشا

كانت لاتجاره بالرقيق ولذا قام محاميه الاستاذ اسهاعيل بك عاصم وشرح ذلك فذكر أن تلك التهمة كانت لإهماله كمدير أسيوط فى ضبط حادثة رقيق. وطلب في إلحاح إئبات ذلك بمحضر الجلسة.

## الحسكم :

وفى جلسة ١٤ سبتمبر سنة ١٨٩٤ قرر المجلس العسكرى براءة الشواربي باشا وحسين باشا واصف من شطرى التهمة وإدانة الدكتور عبدالحميد بك شافعي في الشطر الثاني. وقد علم القارى، أنه كان المتهم الوحيد الذي اعترف بما نسب إليه. وقضى عليه بالحبس مع الشغل لمدة خمسة شهوركما قضى بمدد مختلفة على باقي المتهمين من النخاسين.

ولما رفع هذا القرار إلى و السردار ، للتصديق عليه كما هي العادة في قرارات المجالس العسكرية لم يصادق على القرار فيها يختص بالشواربي باشا وواصف باشا و لأن سعادته رأى أن الشهادات المعطاة أمام المجلس لا تؤيد براءتهما ،

ولكن عدم المصادقة لم يكن له أثر عملي إذ أن قرار المجلس حاز قوة الشيء المقضى فيه الذي لا يمكن تعديله.

### اعتراف شریف باشا:

أما على شريف باشا فقد كان إذ ذاك ملازماً الفراش لمرضه فلم يحدد موعد لمحاكمته. وفي يوم ٢٣ سبتمبر رفع إلى سمو الحديوى استقالته من رئاسة مجلس شورى القوانين وجعل سبها المرض والتقدم في السن.

وفى اليوم التالى انتدب السردار طبيبين انجليزيين ليكشفا عليه فوافقا على أنه مصاب إبرض شديد فى القلب وضعف فى الجسم وقد علقت والمؤيد، إذ ذاك على ذلك بقولها.

و وعليه يتبهن للقراء كيف كانت عاقبة تلك المعاملة التي فوجي. بها رجل شب وشاب على الكرامة . وكيف كان تأثير إهانة الرجل العظيم . .

ويظهر أن خطة كانت قد رسمت للعفو عن شريف باشا إذا اعترف بالتهمة والتمس العفو والمغفرة . إذ توجه إليه فى منزله كل من البكباشى فرج والصاغ محمد أفندى بدر بحضور محامى الباشا ووقع على باشا شريف إقراراً هذا نصه:

و أقر أنى اشتريت ثلاث سودائيات للخدمة بدائرتنا وبقين فى الدائرة لحد يوم تسليمين إلى الحكومة وأعترف بأنى مذنب فى هذا العمل لعلى أن هذا غير جائز، ولكن حصل ذلك منى بنوع الإهمال والآن قد ندمت وتأسفت على حصول ذلك وعليه أطلب العفووالسماح مزلدن أولى الأمر، ولم يجد السردار بعد ذلك علا لحاكمته وأصدر الحديوى أمراً بالعفو عنه.



•

قضية تورة رواق الشوامر بالإزهية

### كان ذلك في عام ١٨٩٦

#### وباه:

كانت مصر إذ ذاك قد أصيبت بنوع من والمكوليرا ، الو بائية انتقلت عدواها إليها من بعض الأقطار الشرقية ففتكت بالأهالى فتكا ذريعا حتى بلغت الوفيات نسبة لم يكن لمصر عهد بها من قبل . لذلك اضطرت مصلحة الصحة إلى اتخاذ تدا بيرسريعة قاسية للمحافظة على الأهالى الأصحاء من عدوى الذين ماتوا فريسة الوباء . و د از دحمت المقابر بجثث الموتى فضاقت بها على رحبها وعجز و الحانوتية ، عن غسل الموتى فكانوا يدفنونهم بدون الغسل المعتاد واحتج بعض المسلمين على ذلك . وأفتى فضيلة شيخ الجامع الأزهر بوجوب إتمام الاجراءات الشرعية قبل الدفن .

وحدث فى الساعة التاسعة والدقيقة الأربعين من صباح يوم أول يو نيو عام ١٨٩٦ أن أبلغ معاون بوليس قسم الدرب الأحمر بوجود إصابة فى أحد طلبة الأزهر برواق الشوام . فأخطر طبيب الصحة الدكتور رضوان زيور الحكيم وانتقل معه إلى مكان المصاب بالرواق حوالى الساعة العاشرة . ولم يكد الطبيب يجرى الكشف على الطالب حتى اتضح أن الإصابة من النوع الوبائى الخطيروأنه يجب نقله حالا إلى المستشفى وعزله عن باقى زملائه منعاً لتفشى العدوى بينهم . وكان الطلبة إذ ذاك قد تجمعوا حول المكان الذى وقف فيه الطبيب مع معاون البوليس فاعترضوا على نقل زميلهم بحجة أن مصاباً قبله قد نقل أيضا ولتى حتفه .

وعرضوا استعدادهم للعناية بزميلهم حتى يشفى، وصاح أحدهم ويدعى إبراهيم الدباغ بصوت عال:

, إننا لا نسمح لكم بنقل المريض من هنا مهما وصلت الدرجة ولو ذهبت أرواحنا جميعاً .

وجاء طالب آخر من نفس الرواق وصاح « لا يمكن نقل المريض مهما وصلت الدرجة ، وقد ألقى هذه الكلات فى لهجة حماسية فصفق له الطلبة الباقون تصفيقا شديداً . وبدأت تظهر على الطلبة المحتشدين أمارات التمرد .

# أبن شيخ الأزهر ؟

وأشار بعضهم على معاون البوليس أن يخبر شيخ رواق الشوام ــ وهو الشيخ عبد القادر الرافعي ــ بالأمر لعله يتصرف فيه . فتوجه إليه وأخبره فأحاله إلى شيخ الأزهر .

وعندئذ استدعى المعاون الجندى المكلف بالمحافظة على النظام فى الجامع الأزهر وأمره بأن يتوجه إلى فضيلة شيخ الجامع ويخبره بعصيان الطلبة لأمر الطبيب وامتناعهم عن تسليم زميلهم المصاب. وعاد الجندى وأجاب المعاون بأن فضيلة الشيخ أمره بأن يفرق الطلبة وأن يرسل أحدالخدم إلى شيخ الرواق. ولكن معاون البوليس إذ ذاك كان رأى تزايد حماسة الطلبة فاستدعى قوة عسكرية من القسم حضرت بسرعة ووقفت على باب الرواق.

ولما خرج المعاون من الجامع بلغه أن وكيل المحافظة قد حضر. فرالمعاون من باب الشورية إلى باب الصعايدة ثم إلى باب الشوام من الخارج حيث تقابل مع وكيل المحافظة ودخلا الجامع معا من ذلك الباب. فصاح الطابة صياحا عاليا وألقوا عليهما الطوب والتراب وأصيب الوكيل بطوبة وأسرع الاثنان بالعودة.

وعندئذ انتهز الطلبة هذه الفرصة، فأغلقوا باب الجامع الذي دخلا منه،

فلم يجد المعاون مناصا من أن يأمر الجنود بإقفال جميع الابواب الاخرى وأن يعتبروا أنفسهم حراساً عليها، وأرسل في طلب نجدة أخرى.

### معركة في الأزهر:

وأقبل بعد ذلك مسترروب مفتش الداخلية الانجليزى ووقف مع وكيل المحافظة والمعاون، وكان الطلبة إذ ذاك يفتحون أحد مصراعي الباب بين برهة وأخرى ويلقون منه الطوب والحجارة ثم يسرعون بإقفاله، واستمروا على ذلك حتى حضر البكباشي منسفيلد ثم سعادة ماهر باشا و والد رفعة على ماهر باشا والمغفور له أحمد ماهر باشا، ووقف على مسافة قريبة من الباب، وظن أنه لو دخل وحده فقد يظن الطلبة أنه قد لا يقصد بهم سوءاً. وفعلا أقدم على الدخول بعد أن استعمل البكباشي منسفيلد القوة حتى تمكن من دفع الباب ولكن المحافظ لم يكد يدخل الجامع حتى صرخ الطلبة في وجهه وألقوا عليه الطوب والحجارة . فصاح بهم وأنا المحافظ . . أنا المحافظ . . فلم يعبأ به أحد . واستمروا في إلقاء الطوب عليه فأصيب بجرح فوق حاجبه وخدش في شفته كما أصابته إصابة مؤلمة في ركبته .

وأصيب البكباشي منسفيلد في الجزء الآيمن من رأسه إصابة أسالت الدم على ثيابه . ويظهر أن الطلبة عند ما تبين لهم أنهم تمكنوا من إصابة المحافظ زادت ثورتهم فتعالى ضجيجهم وأخذوا يصيحون والمحافظ أهه . . . إديله ، وكان ماهر باشا إذ ذاك يريد أن يستمر على البقاء حتى تهدأ ثائرة الطلبة وخشية أن يتهم بالجبن ، ولكن تبين أن بقاءه داخل الجامع معناه موته فعاد إلى الخارج ، وعندئذ عاد الطلبة إلى إغلاق الباب كاكان . ووضعوا خلفه شباكا من حديد لبزيدوه مناعة وقوة .

#### إطهوم الثار:

وأقبل كولسى باشا حكمدار العاصمة الإنجليزى ووقف برهة مع ماهر باشا على مسافة قريبة من باب الرواق وتحدث الإثنان حديثا قصيراً لم يعلم أحد ما قبل فيه . ولكن الحكمدار تقدم بعد ذلك إلى باب رواق الشوام وكانت القوة التي طلبها البكباشي منسفيلد آثر الاعتداء عليه وعلى المحافظ قد وصلت وتمت بواسطتها محاصرة الجامع من جميع جهاته . ومنع مرور الناس من حوله ووقف الحكدار أمام باب الرواق وأمر الجنود بأن يحطموه فانقضوا عليه حتى خلعوا أحد مصراعيه من مكانه . وانفتحت ثغرة أمكن للجنود إطلاق النار منها فيها بعد ، وانتهز الطلبة الفرصة فأخذوا في إلقاء الطوب من تمك الثغرة .

وتقدم الحكدار ومعه بندقية أطلق منها طلقا فى الهواء إرهابا للطلبة ولكنهم لم يعبأوا بذلك فأمر جنوده بإطلاق النار وأطلقوا فعلا نحو خمس عشر رصاصة من خلال الثغرة المفتوحة على الطلبة الثائرين داخل الرواق فأصيب عديدون ، ولكن أشد الإصابات كانت فى خمسة من الطلبة ، توفى أحدهم ، والأربعة الباقون جرحوا جروحا خطيرة .

وكانت نتيجة إطلاق النار أن تفرق الطلبة فى أنحاء الجامع بعد أن كانوا محتشدين عند الباب والنوافذ يلقون منها الطوب والحجارة . ودخل البوليس إذ ذاك فوجد بعض الطلبة مختفين فى زوايا الجامع . كما أن بعض العلماء الذين تصادف وجودهم فى الجامع كانوا يلتمسون ملجاً يقيهم شر الطلقات النارية .

### عصم وتقارير:

وأخطرت السلطات الرئيسية فوراً بالحادثة، فاهتمت اهتماما عظما وكان

سمو الخديوى فى الإسكندرية فأرسل له ناظر النظار برقية موجزة عن الحادث. وكلف النائب العام بتقديم تقرير عنها. فانتدب يوسف بك سليمان رئيس النيابة للانتقال وتحقيق الحادثة.

وسمعت أقوال معاون بوليس قسم الدرب الأحمر الذي سرد معظم الوقائع التي عرفها القاري. وليكن ماكاد المحقق يسأل عن أول من أطلق النار حتى تردد واختلس بضع نظرات إلى الحكمدار كولسي باشا الذي كان حاضراً التحقيق، فتقدم الحكمدار إذ ذاك وقال بالفرنسية.

و إننى أول من أطلق بالرصاص ، ثم تبعنى مستر روب ثم الجنود بأمرى ، .

وقد كلف كل من ماهر باشا المحافط ووكيل المحافظة وشيخ الجامع الأزهر بتقديم تقرير على حدة . فكان تقرير ماهر باشا أشد التقارير لهجة . وقد ذكر فيه كيف أن حياته كانت مهددة بالخطر وهو يتلقى هجمات الطلبة الثائرين . وذكر عن شيخ الجامع الأزهر م يأتى :

و يسوؤنى جداً أن أقول إن غياب حضرات شيخ الجامع الأزهر ومشايخ الأروقة وباقى العلماء وقت الحادثة له العجب! لأنهم إما أن يكونوا ساخطين على هذا العصيان أو راضين عنه ، فان كان الأول كان ذلك من أقوى الدلائل على أنهم ليسوا موضع الاحترام فيما بينهم وتكون الرئاسة إسمية فقط ، وإن كان الثانى فالمصيبة أدهى وأمر ...

وذكر المحافظ أيضاً أنه انتقل إلى محل الحادثة فى نحو الساعة الحادية عشر والدقيقة الخامسة عشرة والرصاص لم يطلق إلا نحو الساعة الواحدة بعد الظهر . أى أن هيئة البوليس التي كانت فى محل الحادثة كانت قد استعملت منتهى الحكمة مدة ساعتين .

أما تقرير شيخ الجامع الآزهر فقد أنحى فيه باللائمة على البوليس لأنه لم يلجأ إليه في بادى. الأمر. وذكر أنه قال لمعاون البوليس عند ما قابله وإذا كنت قد أحضرت قوتك وأقمت هذا الهرج قبل أن تسألني شيئاً فماذا أعمل الآن وماذا تريد منى ؟! » وأنه ذهب بعد ذلك إلى المحافظة فوجد أن ماهر باشا قد انتقل إلى الجامع مع قوة عسكرية ولما عاد إليه توجه إلى مكتبه بادارة الأزهر وانتظر أن يحضر المحافظ لمقابلته ولكنه سمع طلقات الرصاص.

### من الذى أمر بالحمؤق الرصاصى

وهنا يجب أن نتساءل و من الذي أمر باطلاق الرصاص؟ . .

لقد ذكر معاون البوليس فى التحقيق أن الحسكمدار كولسى باشا هو الذى بدأ باطلاق النار . وأقره الحسكمدار على ذلك . ولكن تبين أن الحسكمدار وقف برهة مع ماهر باشا قبل أن يتقدم إلى باب رواق الشوام فهل أشار عليه المحافظ — وهو رئيسه المباشر — باطلاق النار؟.

هنا تضاربت أقوال الصحف المصرية إذ ذاك. فقد ذكر والمؤيد، أن المحافظ لم يأمر كولسى باشا باطلاق الرصاص بل بالعكس أمره بتجنب ذلك، وأنه اضطر أن يخفى هذه الحقيقة فى تقريره المرفوع إلى وعطوفة، ناظر الداخلية خشية أن يتهم بالجبن. كا ذكرت أن وكيل المحافظة عند ما قابل ناظر الداخلية صباح يوم الحادثة وأطلعه على تفاصيل ثورة الطلبة فى رواق الشوام حذره الناظر كل التحذير من إطلاق الرصاص على الطلبة وأمره باستعال منتهى الحكمة.

### مطافأة المحافظ

واجتمع مجلس النظار بعد ذلك وعرضت عليه التقارير المرفوعة إليه

من الهيئات المختلفة فقرر الإنعام بالنيشان العثماني على ماهر باشا المحافظ وتعطيل رواق الشوام سنة كاملة ونفى نحو ستين طالباً وهم الذين قبض عليهم ولم توجد أدلة كافية لإقامة الدعوى ضدهم، وكانوا إذ ذاك مسجونين في الحوض المرصود، كما قرر كذلك استمرار النيابة العامة في إجراءاتها القانونية لمحاكمة ١٤ طالباً من رواق الشوام ضبط منهم ١١ والثلاثة الآخرون كانوا لا يزالون فارين . .

### المحاكمة

وفى يوم 11 يونية عام ١٨٩٦ عرضت القضية على محكمة السيدة زينب وجلس فى كرسى النيابة يوسف بك سليما ن فط ب تطبيق المادتين ١٢٧ و ١٢٨ من قانون العقو بات . وترافع الاستاذ إسهاعيل بك عاصم عن المنهمين .

وفى الساعة الخامسة من مساء اليوم المذكور قضت المحكمة ببراءة اثنين ، وبالحبس سنتين على الطلبة الثلاثة الفارين وعلى ابراهيم الدباغ ومحمد رقوت لثبوت اعتدائهم على المحافظ وعلى هؤلاء أيضاً بالحبس ستة أشهر عنتهمتي القذف في حق المحافظ وسبه علناً . كما قضت على سبعة متهمين آخرين بالحبس ستة أشهر عن تهمتي القذف في حق المحافظ ومعاون البوليس وسبهما علناً .



قضية سرف والتافيالات

تلغراف السردار: كاتت الحملة المصرية قد سافرت إذ ذاك إلى السودان برئاسة السردار لقمع الثورة القائمة هناك. وكانت الصحف المصرية تهتم كل الاهتمام بنشر أخبار الحملة وتنقلاتها خصوصاً عندما جاءت الإشاعات بأن وباء خطيراً قد تفشى فى جنود الحملة المصرية وكنت لا تكاد تفتح صحيفة من الصحف التي تصدر فى مصر فى ذلك الحين إلا وتجد فى أظهر مكان بها أخباراً ورسائل و برقيات عن تلك الحملة .

وأقبل يوم ٢٨ يوليو عام ١٨٩٦ فصدرت جريدة والمؤيد، التي كان يديرها ويرأس تحريرها المرحوم الشيخ على يوسف عدو الاحتلال البريطاني اللدود ـ وفي الصفحة الرابعة من تلك الجريدة مقال بعنوان وأحوال الجيش المصرى في الحدود، وتحته هذه العبارة:

و تفيد التلغرافات الآخيرة الواردة من كوشه أمس إلى نظارة الحربية التفصيلات الآنية عن حالة الجيش المصرى فى الحدود، وقد أظهر سعادة السردار أسفه وأنه لم يتمكن منذ أيام من إرسال تفصيلات لأنه كان شديد القلق من الكوليرا التى انتشرت هناك فى كل نقطة ومركز من مراكز خط المواصلات وفى المعسكرات .

ثم قال:

وقد حصل فى أصوان بين عساكر الحضرة الحديوية الفخيمة ٢٩ إصابة توفى إصابة توفى منها ١٥ شخصاً أما فى كروسكو فقد حصلت ٢٢ إصابة توفى منها ١٥٠ وفيات فى الجيش منها ١٥٠ وفيات فى الجيش

البريطاني، واستمرت جريدة، المؤيد، في ذكر بيان الإصابات كما وردت في تلفراف السردار إلى أن قالت:

ولم تحصل إعمابات فى الجيش بسوارده وأمل سعادة السردار أن الاحتياطات التى اتخذت تدفع عنه غائلة الوباء . ولكن هذا الداء شديد الوطأة جدا بين اللاجئين إلى سوارده من الأهالى والآتين إليها من الجنوب بقصد الاحتماء وقد توفى منهم عدد كبير .

وقد تأخر وصول سكة الحديد إلى هنا بالنظر إلى سوء حالة الوابورات القديمة وهذا استوجب تأخير وصول الأدوات اللازمة الكافية لاستمرار العمل بدون انقطاع . وإلا فكان يجب أن يصل القطار إلى هنا من زمن طويل . ويوجد الآن وابوران جديدان في الطريق والمأمول أنهها يساعداننا والوابورات المستعملة اشتغلت أكثر من إحدى عشرة سنة وأتأسف أن أقول لسعادتكم إن فيضان النيل ليس بكاف لتسيير السفن التجارية في الشلالات .

ويظهر أن الدراويش عولوا على المدافعة عن دنقلة ولكن الصعوبات التي كانت توجد للآن أمامنا قد زالت ولذلك سنزحف لاحتلال الإقليم.

### تحريات

ولم يكد والمؤيد ، ينشر تلك التفصيلات حتى هاج أولو الأمر في وزارة الحربية — أو النظارة كما كانوا يسمونها إذ ذاك — واشتدت دهشة ناظر الحربية لدى اطلاعه عليها . إذ أنها ترجمة حرفية وردت إليه باللغة الفرنسية من سردار الجيش المصرى . وأصدر الناظر أمره إلى ملحم بك شكور أحد كبار موظني الحربية بأن يقوم بعمل تحقيق دقيق وتحريات سريعة لمعرفة سر تلك السرقة ، كان من نتيجة ذلك نقل ستة من موظفي الحربية إلى أقصى الحدود لشهات حامت حولهم .

ولكن بقى هناك سرلم يستطع أحد الاهتداء إليه .. ذلك أن التحريات الأولى أسفرت عن أن برقية السردار وصلت إلى مكتب تلغراف الأزبكية في الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة من مساء يوم ٢٦ يوليو سنة ١٨٩٦ . وتلك البرقية كأنت باللغة الفرنسية وموجهة من السردار إلى ناظر الحربية ويبلغ عدد كلماتها ٥٦٦ كلمة تتعلق بحملة السودان .

وقد ابتدأ عامل التلغراف حسن افندى حسنى فى نسخها واستمر فى علمه تحت إشراف وكيل المكتب نجيب افندى اسكندر حتى أتمها فى الساعة العاشرة والدقيقة الحادية والأربعين مساء. أى بعد البده فى تبليغها بأكثر من سبع ساعات. ولم يكد ينتهى منها حتى سلمها إلى موظف آخر لقيدها ووضعها فى مظروف. وقد استغرقت هذه العملية نحو أربع دقائق. ثم سلم البرقية إلى رئيس السعاة الذين يشتغلون فى المكتب فى الساعة العاشرة والدقيفة الخامسة والأربعين. وقد بحث ذلك الرئيس عن زملائه فلم بحد أحداً منهم فى المكتب ولذا انتظر حتى حضر الساعى أحمد صالح فى الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة عشر مساء فسلم إليه التلغراف داخل المظروف وتوجه الساعى به توا إلى نظارة الحربية والدقيقة الخامسة والاربعين. وهذا الضابط كلف أحد الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين. وهذا الضابط كلف أحد سعاة الحربية بالذهاب بها إلى منزل سعادة الناظر الذى فض المظروف وقرأ التلغراف ثم وضعه فى مكان لا يمكن الوصول إليه إلى أن رآه منشوراً فى التلغراف ثم وضعه فى مكان لا يمكن الوصول إليه إلى أن رآه منشوراً فى التلغراف ثم وضعه فى مكان لا يمكن الوصول إليه إلى أن رآه منشوراً فى التلغراف ثم وضعه فى مكان لا يمكن الوصول إليه إلى أن رآه منشوراً فى التلغراف ثم وضعه فى مكان لا يمكن الوصول إليه إلى أن رآه منشوراً فى المؤيد ، الصادر فى اليوم التالى أى فى ٢٨ يوليو !!

### فكيف وصل التلغراف إلى والمؤيد، ؟!

لقد أمر ناظر الحربية بمعاقبة ستة من موظفى نظارته بالنقل إلى الحدود ولكنه ظل متشككا إذ اتضبح له مما سبق أن التلغراف لم يمر على أحد من موظنى الحربية بل وصل إليه مغلقاً مختوماً كما صدر من مكتب تلغراف

الأزبكية وفاتح رئيسه في الأمر ولكنه أكد له أنه لا يشتبه في أحد موظفي مكتبه.

وبتي السر العميق مستوراً لا يعرفه أحد.

#### تلغراف اغر ؟

ولكن حدث بعد يومين أن توجه الدكتور فارس نمر صاحب جريدة والمقطم، إلى مكتب التلفراف نفسه وأخبر رئيسه بأنه قد ورد له تلفراف من مراسله بمركز ببا فى ٢٧ يوليو سنة ١٨٩٦ ولكنه دهش إذ رآه منشوراً فى اليوم نفسه بحريدة و المؤيد، أى أنه وصل إلى والمؤيد، فى الوقت الذى وصل فيه إلى والمقطم، مع أنه وارد من مكاتب والمقطم، وقد أكد المكاتب أنه لم يرسله إلا إلى جريدته.

وعندئذ لم يجد رئيس المكتب مناصاً من تكليف أحد موظفيه وهو محمد افندى زيد بمراقبة زملاته للوصول إلى سر ذلك التلاعب الحنطير .

وبعد يومين قدم ذلك الموظف نتيجة قيامه بتلك الرقابة إذ قرر أنه رأى توفيق افندى كيرلس – أحد موظفى المكتب – ينقل صورة تلغراف اتضح أنه مرسل من مكاتب جريدة والديلى تلغراف، الانجليزية إلى جريدته وتحقق وكيل المكتب أن الورقة التى نسخها توفيق افندى ما زالت فى جيبه لأنه لم يبرح المكتب وعند ثد توجه معه إلى الرئيس الذى سأله عما نسخه فأجاب بأن الورقة التى معه لا قيمة لها وأنه مزقها . ولكنهم فتشوا فى المكان الذى كان جالساً فيه فلم يجدوا شيئاً وعند ثذ كلفه وكيل المكتب بابراز مامعه وفتشوه فعلا فعثروا معه على صورة التلغراف وقرر رئيس المكتب ووكيله والموظف محمد افندى زيد أنهم رأوا توفيق كيرلس إذ ذاك يقع على قدمى الرئيس ويستغفيه .

وخيل للمحققين إذ ذاك أنهم وضعوا أصبعهم على السر المنشود. وحام الشك حول توفيق كيرلس واتضح أنه في لية ورود تلغراف السردار كان موجوداً في والنوبتجية، بالمكتب. وكان جالساً وقت تلقى الإشارة بجوار الآلة. ولكنه لما سئل ووجهت إليه تهمة إفشاء سر التلغراف وهى الجريمة التي تنطبق عليها المادة ١٤٥ من قانون العقوبات – أجاب أنه لم يفش ذلك السر. أما صورة التلغراف التي وجدت معه فادعى أنه لم ينسخها إلا ليمرن نفسه على أما صورة التلغراف التي وجدت معه فادعى أنه لم ينسخها إلا ليمرن نفسه على اصطلاحات اللغة الانجليزية وأن جميع زملائه يعلمون عنه تلك العادة وأن ما ذكره وكيل المكتب من أنه لم يقبل إبراز ما معه من الأوراق غير صحيح. ما ذكره وكيل المكتب من أنه لم يقبل إبراز ما معه من الأوراق غير صحيح. بل إنه قدمها له بمجرد أن طالبه بها . كما قرر بأنه كان موجوداً أمام الآلة عند ورود تلغراف السردار ومن المستحيل عليه نسخ صورته . خصوصاً وأن عدد كلماته يبلغ نحو ٢٠٠٠ كلمة .

### فضية مطيرة:

واتسع نطاق التحقيق

وتولت النيابة العامة الأمرإذ ذاك بنشاط تام . إذ سمعت أقوال العديدين من موظفي مكتب تلغراف الازبكية ومن الخارج .

وعملت تحريات دقيقة عن حالة توفيق كيرلس وحياته الخاصة ودرجة يساره ومبلغ اتصاله بالشيخ على يوسف .

وكان من أهم ما توصل إليه المحققون شهادة عزيز أفندى فهمى أحد موظفى مكتب الازبكية بأن توفيق كيرلس طلب منه نسخ صورة من تلغراف السردار.

وشهد محمد أفندى زيد الذى كلفه رئيس المكتب بالرقابة بما رآه. واستشهد باثنين من السعاة أيداه فى شهادته ولكنهم خالفوا شهادة وكيل المسكتب فيها يختص بتفتيش كيرلس إذا قرروا أنهم رأوا الوكيل يبحث عن شيء ضائع في المكان الذي كان يجلس فيه كيرلس ثم سمعوه يطلب منه صورة تلغراف الجريدة الإنجليزية ويهدده بالتفتيش.

واتضح من التحريات التي قام بها البوليس أن توفيق كيرلس كان يتردد على الشيخ على بوسف . وأن الآخير كان قد توسط له مرة لدى قليني بك أحد كبار موظفي نظارة المالية لكي يلحقه بإحدى الوظائف وأنه تردد على مطبعة والمؤيد، لطبع بعض بطاقات الزيارة ولكن ليست له صلة بصاحب المؤيد.

وبدأت جريدة والمقطم، إذ ذاك \_ وعداء الشيخ على يوسف لها معروف - تهمس بأن التحقيق قد كشف عن أمور هامة وأن النيابة سوف تستدعى صاحب والمؤيد، التحقيق معه.

ولم يسكت الشيخ على يوسف على ذلك بل أخذت جريدته تنشركل يوم تقريباً كلمة فى صفحة الأخبار تشير فيها إلى الاشاعات التى تذاع عن قضية سرقة التلفرافات.

ولكن الشيخ على يوسف رغم ذلك استدعى للتحقيق فى يوم ١٤ سبتمبر فلم يرض أن يصرح بمصدر وصول التلغراف إلى المؤيد ولا بالاسم الذى أعطاه له محتجاً بسر المهنة .

وقرر فيما يختص بعلاقته بتوفيق كيرلس أنه كان يعرفه بالاسم وبالذات ولكنه لم يعرف أنه موظف في مصلحة التلغرافات إلا بعد توجيه التهمة إليه كا قرر بأنه لم يكتب عنده في والمؤيد، قط. وكان قد تلتي أخيراً رسالة غير عضاة إيقول كاتبها إن أربعة أشخاص قابلوه وأغروه على مهاجمة والمؤيد، وإشراك صاحبه في تهمة سرقة التلغرافات ففهم أن تلك الرسالة من توفيق كيرلس ولكنه لم يعرف من هم أولئك الاشخاص الاربعة الذين ورد ذكرهم في تلك الرسالة.

ولم يكد يصل التحقيق إلى هذا الحد مع صاحب والمؤيد، حتى أبدى المحقق رأيه بحفظ التحقيق بالنسبة للشيخ على يوسف باعتبار أنه لم تثبت عليه تهمة الإشتراك في الافشاء.

#### نلغراف ثالث:

وكان النائب العام الانجليزى – كما يتضح من كتابات والمؤيد، في ذلك الوقت – قدر أى في تلك القضية فرصة سائحة للانتقام من أحد خصوم الاحتلال فلم يوافق على حفظ القضية.

ولم يكد الشيخ على يوسف يعلم بذلك حتى نشر فى و المؤيد، الصادر بتاريخ 10 أكتوبر سنة ١٨٩٦ كلمة بعنوان و محاكمة صاحب المؤيد، عرض فيها بالنائب العام واتهمه بأنه يريد الوصول عن طريق القضية إلى شهرة كاذبة ترفع رأسه بين أبناء بلدته ثم قال ما نصه:

وغير أننا رغبنا اليوم مساعدته بدليل جديد فى التهمة ، فقد تحصلنا من نظارة الحربية التى لا تدخلها . أو من مكتب التلغراف الذى لم يبق لنا فيه عامل ، على نص تلغراف وارد من حلفا إلى عزتلودليرى بك السكرتير الحالى فى نظارة الحربية . هذه ترجمته بالحرف الواحد .

ر حلفا في ١١ أكتوبر الساعة ٧,١٠ دقيقة صباحاً .

ــ سنبارح حلفا هذا اليوم ومعنا الكتبة التابعون لنا إلى القاهرة ــ مدير تعيينات الحربية ـ روجرس « ميرالاي » .

فعلى ذلك النائب العمومى المتطوع أن يضم هذا إلى دلائل التهمة ألى يتحصل عليها والتي استجمعها إلى الآن. فان هذا البرهان الجديد أنفع من النقود التي تصرف في هذه الظروف على البوليس السرى وبعض الساسرة في سايل تأييد التهمة وتقويتها ...»

ولم يكتف يذلك بل نشر في نفس العدد ترجمة للكلمة نشرتها جريدة

وصدى الشرق والفرنسية بشأن ما يتهامسون به عن أن البوليس قد بعث منشوراً سرياً إلى جميع مأمورى الاقسام فى العاصمة يأمرهم فيه بالبحث والتفتيش بكل واسطة لجمع الأدلة أو القرائن أو الشبه الني تؤيد التهمة ضد الشبخ على يوسف وعامل التلغراف وذكرت أن تاريخ المنشور ١٠ أكتوبر سنة ١٨٩٦رقم٢ . ثم صحح والمؤيد فلك بأن ذكر أن سعادة جنسون باشا قد أصدر المنشور السرى تحت رقم ٢٢ ، وأنه لو أصدر منشوراً يخالفه فهو مستعدلنشره ا

وفى اليوم التالى أى يوم ١٦ أكتوبر أعيد التحقيق مع توفيق كيراس بشأن الأربعة الذين ورد ذكرهم فى الرسالة التى أشار إليها الشيخ على يوسف فأجاب بأنهم توفيق افندى عزت ببوليس مصر واسكندر افندى تادرس بالداخلية وراغب افندى منصور وناصف افندى مرقص . وأن اسكندر تادرس قدحضر إليه وأغراه بوجوب الاعتراف باشتراك الشيخ على يوسف معه . بفكرة أنه لا بد أن يحكم عليه بثلاث سنوات فلم لا يشترك صاحب المؤيد فى تلك العقوبة ؟ ثم أحضره إلى جريدة و المقطم ، وجريدة ومصر ».

### المحاكمة:

ولما انتهى التحقيق فى تلك القضية وجهت تهمة إفشاء سر التلغراف إلى توفيق افندى كيرلس كفاعل أصلى والى الشيخ على يوسف كشريك بالتحريض. وقدمت القضية إلى جلسة الجنح بمحكمة عابدين الجزئية التى انعقدت يوم الثلاثاء ١٧ نوفمبر سنة ١٧٩٦ برئاسة محمود بك خيرت القاضى. ومثل النيابة النائب على افندى توفيق فدلل على أنه لم يكن هناك وقت مطلقاً لسرقة التلغراف الوارد من السردار منذ خروجه من مكتب التلغراف حتى استلام ناظر الحربية له وأن التلاعب حصل فى نفس المكتب من

توفيق افندى بتحريض الشيخ على يوسف الذى ثبت اتصاله به من توصيته لقلبى بك ومن اعتراف المتهم بأنه تردد عليه لطبع بطاقات فى مطبعة والمؤيد، وانتهى إلى طلب توقيع عقوبة تتناسب مع الجريمة وخطورة الاضرار التى نجمت عنها.

ودافع عن المتهمين الأستاذان إبراهيم الهلباوى بك وأحد الحسينى بك . وقد كشف الهلباوى بك فى مرافعته عن شخصية اسكندر تادرس الذى شهد فى التحقيق بأن ترفيق كيرلس اعترف له بسرقة التلغراف وإفشاء سره بتحريض صاحب والمؤيد، وذكر الهلباوى أن اسكندر بجانب كونه موظفا فهو مكاتب والمقطم، ومحرر مقالات ( الزارع الشرعبد ابليس ) ضد المؤيد وبذلك تكون شهادته غير صحيحه . وقرر بأن لديه اعتقادا قويا برغم شهادة ناظر الحربية فى الجلسة بأن التلغراف قد أرسلت نسخه منه إلى رئاسة بحلس النظار ولابد أن يكون قد قيد فى دفاتر نظارة الحربية . وأشار إلى الأشاعة التى راجت عند نشر التلغراف من أنه لابد أن يكون أحد النظار الوطنيين هو الذى أعطاه للمؤيد . واستشهد على أن التلغراف قد قيد فى دفاتر نظارة الحربية بما قرره ملحم بك شكور من أنه قد أجرى تحقيقا فى النظارة نظارة الحربية بما قرره ملحم بك شكور من أنه قد أجرى تحقيقا فى النظارة نقل بعده ستة من الموظفين إلى الحدود ...

ثم تلاه أحمد الحسيني بك فذكر أن صحيفة والمقطم عكانت قد نشرت الحكم في قضية الدكتور وملتون عند جريدة والبوسفور وقبل صدوره من المحكمة المختلطة وبذلك أفشت سر المداولة ومع ذلك لم ينتقدها أحد بل استحسنوا مسلكها لانها بذلت مجهوداً في الوصول إلى هذا السر العميق وذكر أيضا حكاية حصول مكاتب والتيمس على معاهدة برلين وأمرار المفاوضات التي سبقها بواسطة رشوة خادم أحد أعضاء المؤتمر وصمم الأثنان على طلب براءة المتهمين .

وفى منتصف الساعة السادسة من مساء الخميس ١٩ نوفمبر صدر الحسكم بحبس توفيق افندى ثلاثة أشهر لافشائه سر تلغراف السرداروبراءته منتهمة افشاء تلغراف المقطم والزامه بربع المصاريف. وببراه الشيخ على يوسف من التهمتين.

وقد استؤنف الحم فقضت محكمة الجنح المستأنفة بجلستها المنعقدة في الحديد المستأنفة بجلستها المنعقدة في المحكمة المعادر على توفيق كيرلس من محكمة عابدين وبرأمته.

وهكذا أسدلت الستار على هذه القضية الغربية وظلت سرقة التلغرافات سرآ مكتوما إلى يومنا هذا .



•

|  |   | • |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  | - |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |

وهو التعبير والتقليدى والذى اصطلح عليه المحققون من أعضاه النيابة وضباط البوليس. وقدر أيت من واجي مادمت أعتزم إجراء تحقيق دقيق عن حادثة دنشواى أن أنتقل الى و محل الحادثة ، أبحث عن بعض المتهمين الذين وردت لايزالون على قيد الحياة و بعض الطاعنين فى السن من الاشخاص الذين وردت اسماؤهم فى محاضر تحقيق الحادثة عام ١٩٠٦ وفى أقوال الصحف والمجلات إذ ذاك. وقد خذت معى مجموعة كبيرة من تلك المحاضر واستظهرت الاسماء التى لعب أصحابها أدواراً هامة فى الحادثة المشؤومة . ثم سافرت إلى دنشواى وأنا لاأعلم اذا كنت سأجد أؤ لئك الاشخاص قد طواهم الموت أم لا يزالون على قيد الحياة!

وكنت قد تبينت قبل سفرى أن الاتهام فى القضية قد حصر زعامة الحادثة فى أربعة أشخاص هم حسن على محفوظ ويوسف حسين سليم والسيد عيسى سالم و محمود درويش زهران فحكمت عليهم المحكمة المخصوصة بالاعدام شنقا فى نفس قرية دنشواى كاحكمت على اثنين من المتهمين الآخرين بالاشغال الشاقة المؤبدة وعلى واحد بالاشغال الشاقه مدة ١٥ سنة وعلى ستة بالاشغال الشاقه سبع سنين وعلى ثلاثة بالحبس سنة معجلدهم خمسين جلدة على أن ينفذ الجلد فى قرية دنشواى أيضاً . وبرأت باقى المتهمين الذين كان عددهم ٥٢ شخصاً فى قرية دنشواى التي شهدت هذه المأساة قرية صغيرة جداً تابعة لنقطة بوليس الشهداء التابعة لمركز شبين الكوم . تقع كلها على الجهة اليسرى من السكة الرداعية والخط الحديدى الذي يصل منوف بكفر الزيات وأول

ما تلاحظه عند هبوطك الى القرية أبراج الحمام العديدة المرتفعة فى جو القرية إذ يبلغ عددها نحو ما تتى برج. وهذه الأبراج هى السبب المشتوم الذى جر على القرية الوادعة تلك الكارثة الدامية التى ألبستها ثياب الحداد

وصلت دنشواي واتجهت توأ إلى منزل عمدة الناحية فانضم أنه ابن الشيخ محمد الشاذلي الذي كان عمدة دنشواي عند وقوع الحادثة. ولكنه لم يكن موجوداً في البلدة . فسردت على بعض الموجودين أسماء المتهمين الذين حكم عليهم بالأشفال الشاقه وبالحبس والجلد فاقضح أنهم توفواجميعاً ولم يبق منهم الا ثلاثة هم محمد على سمك والعيسوى محمد محفوظ اللذان كان قد حكم عليهما بالأشغال الشاقه سبع سنوات وعزب عمر محفوظ الذى كأن قد حكم عليه بخمسين جلدة نفذت في دنشواي . وقد حادثتهم جميعاً كما حادثت شيخ خفرا. دنشواى في وقت الحادثة . وأحد الحفراء الذين أصيبوا برش بنادق الانجليز مض ورثة الذين حكم بادانتهم وكان في مقدمة من اهتممت بسؤالهم من هؤلاً الورثة أم محمد زوجة محمد عبدالنبي مؤذن قرية دنشواى الذي حكم عليه بالاشغال الشاقه المؤبدة ثم توفى بعد الافراج عنه. وذلك لأن اسم « أم محمد ، هذه تردد كثيراً في محاضر التحقيق وفي جميع الصحف التي ظهرت إذ ذاك. إذ هي تكاد تكون السبب الأول في الحادثة. فقد كانت جالسة على «النورج، في « جرن، زوجها مجمد عبد النبي عنذ ما أطلق بعض الانجليز الرصاص لصيد الحمام فاشتمل الجرن وصرخت أم محمد فأعاد الانجليز إطلاق النار ثانية وأصابها بعض الرش ولماسقطت مغشياً عليها ظن أخو زوجها أنها ماتت فصاح. وأقبل زوجها وشيخ الخفراء والأهالى وتجمهر القرويون. وكانت أم محمد عند وقوع الحادث لاتتجاوز السادسة عشرة من عمرها: فأصبحت الآن في الثانية والأربعين لكن الناظر اللها لايشك في ألها تجاوزت الستين من عمرها لهول المصائب التي حلت عليها متنابعة متلاحقة بسبب

وكانت أروع ظاهرة لفتت نظرى عند محادثة أولئك المساكين تعلقهم

المدهش بذكرى المغفور له مصطفى باشاكامل فهم لايزالون جميعا يترحمون عليه ويعرفون جميله إذتمكن بمجهوده الجبار من الحصول على العفو عنهم وعن ذويهم . كا أنهم يذكرون المدرسة التي بناها الزعيم الراحل في محل المشنقة التي نصبت في دنشواي لتنفيذ الحكم ولم يتم بناؤها بسبب مرضه . وهم يشيرون إلى تلك المدرسة الصغيرة الناقصة كرمز حي لوفاه الزعيم لقريتهم الصغيرة.

#### ۱۳ يونيو سنڌ ۱۹۰۳:

غادرت فرقة من جيش الاحتلال الانجليزى القاهرة فى يوم الاثنين ١١ يوليو سنة ١٩٠٦ متجمة إلى الاسكندرية عن طريق البر وبعد أن قطعت فى سيرها يومين وصلت الى ناحية كمشيش التابعة لمركز تلا من مراكز مديرية المنوفية فى صباح يوم الاربعاء ١٣ يوليو سنه ١٩٠٦ – وهو الرقم المشئوم دائما ١ – وكان قومندان تلك الفرقة وهو الميجر بين كوتين قد سبق له اصطياد الحمام من أبراج قرية دنشواى فى أعوام سابقة فاقترح على بعض رفاقه – وهم الكابتن بول والضباط بورتر وسميث والدكتور بوستك طبيب الفرقة أن يتوجهوا إلى دنشواى نظراً لوفرة الحمام فيها ولقربها من النقطة التى عسكرت فيها الفرقة.

وكانت قد جرت العادة بأن تصدر الأوامر لعمد البلاد التي تمر عليها فرق جيش الاحتلال بمساعدة الجنود عند الحاجة . فلما وصلوا الى منوف أبلغوا مأمور المركز بأنهم يرغبون الصيد في دنشواى لكي تعد لهم المعدات اللازمة ثم قاموا بعد ذلك من كشيش حيث عسكرت الفرقة وانجهوا الى دنشواى في مركبات أعدها لهم أحد أعيان الناحية . ولكن حدث ـ لسوء الحظ في مركبات أعدها لهم أحد أعيان الناحية . ولكن حدث ـ لسوء الحظ أن ضابط بوليس النقطة التي تقع دنشواى في دائرتها كان مهتما بتحقيق جناية كبيرة . وأن مأمور مركز شبين الكوم كان مشتغلا باطفاء حريق شب في عاصمة المديرية ودمر عدة منازل بهاكما كان عمدة دنشواى المرحوم محمد

محمد الشاذلي قد استدعى إني المركز لحضور جمعية من جمعيات العمد.

واكتنى ضابط البوليس بتكليف الأومباشى أحمد حسن بالذهاب الى دنشواى وإعطاء الأوامر اللازمة بالمحافظة على الضباط الانجليزعند حضورهم واتجه الأومباشى المذكور فعلا إلى القرية ووجد المرحوم الشيخ عمر زايد غائب العمدة فأبلغه أمر الضابط كما أبلغه إلى شيخ الحقراء عامر عدس.

#### حمامتايه:

ولما وصل الضباط الانجليز الخسة إلى دنشواى لم يكن يظهر عليهم بالطبع شكل فرقه من فرق الجيش إذكانت فرقتهم معسكرة على مسافة أميال عديدة من دانشواى . . . كما أنهم حضروا لغرض لاعلاقة له بصفتهم العسكرية . وهو صيد الحمام . فقسموا أنفسهم قسمين . الأول وقف على السكة الزراعية التي تقع في الجهة الشمالية من القرية الصيد الحمام من خلال الأشجار الكثيفة كعادة الانجليز الذين سبق لهم الصيد في دنشواى في مرات سابقة ولم يفكر أحد في الاعتداء عليهم . وقسم آخر هبط القرية ومر في أجر ان القمح التي كانت عتلئة وقتئذ .

وحدث إذ ذاك أن حمامتين كانتا واقفتين على جرن لمحمد عبدالنبي مؤذن القرية. وكانت أم محمد زوجة محمد عبدالنبي جالسة على والنورج، تسوق المواشي وكان شحاته وهو أخو زوجها يصلح ماتحت عجلات والنورج، فأقبل أحد الضباط الانجليز وأطلق بندقيته على الحمام الذي حط على الجرن فصاح به شحاته أن يكف عن ذلك خشية إحراق الجرن. ولكن الضابط لم يفهم ما قاله شحاته واستمر في إطلاق الاعيرة قاصداً اصطياد الحمام فاخطأ التصويب وأصاب أحد الاعيرة أم محمد فصرخت ووقعت على الارض واشتعل الجرن.

وعندئذ أخذ شحاته يصيح ويستغيث معتقداً أن زوجة أخيه قد توفيت وأمسك بالضابط الانجليزى وقبض على البندقية وظل مستمراً فى الصياح والاستغاثة فأقبل أخوه محمد عبد النبي زوج أم محمد . كما أقبل باقى الضباط الانجليز لإنقاذ زميلهم . وتجمهر صبية القرية وأطفالها . واتصل الخير بشيخ الخفراء عامر عدس فحضر ومعه محمد شحاته داوود الخفير وبعض الخفراء الآخرين لمنع الأهالي من التعدى على الضباط الانجليز .

ولكن الآخيرين توهموا خطأ أن الحفراء يريدون الفتك بهم فأطلقوا النار وأصاب عيار منها الفخذ الأيسر لشيخ الحفراء عامر عدس فسقط على الأرض كما أصاب عيار آخر الحفير محمد شحاته داود وعلى الدبشة وقد توفى منذ عدة أعوام.

واعتقد الجيع أن شيخ الخفراء عامر قد توفى فأخذ الصبية يلقون الطوب على الصباط الانجليز كما اعتدى بعض الاهالى عليهم بالعصى فأصيب الصاغ بين كو تين فى ذراعه وجرح الصابط سميث جرحاً خفيفاً ولحسن حظ هذين الصابطين أن الحفراء احتجزوهما مع صابط ثالث وأخذوا الاسلحة منهم حتى حضر صابط البوليس فأوصلهم إلى المعسكر أما الكابتن بول والدكتور بوستك فانهما عندما رأيا تجمهر الاهالى وقد أصيب الاول فى رأسه تركا دنشواى وأخذا يعدوان حتى قطعا ثمانية كيلو مترات فى ذلك الجو القائظ الذى يمكن للقارىء أن يتصوره إذا عرف أن الحادث وقع فى ١٣ يونيو أى الدى يمكن للقارىء أن يتصوره إذا عرف أن الحادث وقع فى ١٣ يونيو أى الشركة الاسواق وهو القائم على مسافة قريبة من ناحية سرسنا حتى سقط على الارض فاقد الوعى ثم توفى بعد ذلك بقليل.

أما الدكتور بوستك فيقال إنه ترك زميله وتابع العدو حتى وصل إلى ترعة الباجورية وهي التي كان المعسكر منصوباً في ضفتها الآخرى فألق بنفسه إلى الترعة وسبح حتى عبرها ثم أخبر الجنود بما حدث لهم فى دنشواى فأسرعوا بالقمصان والسراويل والأسلحة عدواً حتى وصلوا سوق سرسنا في جدوا الكابتن بول مطروحاً على الأرض حيث تركه زميله الطبيب وقد اجتمع حوله الأهالي الذين لم يكد بصرهم يقع على الجنود الانجليز حتى خافوا وأسرعوا بدخول السوق وهنا اهتم بعض الجنود بضابطهم المصاب وحملوه إلى المعسكر.

واقتنى البعض الآخر أثر الأهالى الذين دخلوا السوق وقبض عليهم وأوثقوا أربعة منهم إلا أن رجلا خامساً من أهالى سرسنا يدعى سيد أحمدسيد لم يستطيعوا شد وثاقه إذ أفلت منهم وهرب داخل السوق وظل يعدو حتى وصل إلى طاحونة أعدتها شركة الأسواق لتجربة المواشى التى تباع وتشترى في السوق فاختباً في فجوة تلك الطاحونة ولكن ذلك لم يدرأ عنه الموت إذ ظن الانجليز أنه اشترك في مقتل ضا بطم فقتلوه.

ولما اتصل خبر حادثة دنشواى بأولى الأمر فى وزارة الداخلية انتقل مدير المنوفية ورئيس نيابتها ومأمور مركز شبين السكوم وعدد كبير من ضباط المنوفية وجنودها ومعهم أسلحتهم . كما حضر من القاهرة مستشار الداخلية الانجليزى وأحد مفتشيها وقد بدأوا التحقيق فى سرسنا وقبضوا على بعض أهلها ثم انتقلوا إلى دنشواى حيث كانت القوات العسكرية قد سبقتهم إليها وأمر المحفقون بالقبض على عدد كبير من أهالى البلدة وخاصة من كان ينتمى منهم إلى أسرة محفوظ التي كان يرأسها حسن على محفوظ.

وقد علمت من التحقيق الذي قمت به عند زيارتي لدنشواي أن السبب الأول في القبض على أفراد أسرة محفوظ ـ وسيرى القارى، أن العدد الأكبر من المتهمين كان منهم ـ يرجع إلى عداء قديم بين العمدة السابق المرحوم محمد الشاذلي و نائب العمدة المرحوم عمر زايد و بين حسن على محفوظ ـ و مما يدل على صحة ذلك أن حسن \_ وكان شيخاً في الخامسة والسبعين.

من عمره ـ عندما صعد إلى المشنقة بعد الحكم عليه بالاعدام صاح بأعلى صوته وهو متجه إلى قريته وبيته وأبنائه يلقى عليهم النظرة الأخيرة داعياً الله أن يخرب بيت العمدة ومن عاونه على الايقاع به وأن يظلمه كما ظلمه .

قلنا إن المحققين أخذوا يمرون في دروب القرية ومعهم العمدة ونائب العمدة ومشايخ القرية وكان الجو لايزال مكهرياً والحادثة في حرارتها فكانت أقل شبهة كافية المقبض على أى شخص يصادفه المحققون في طريقهم. وهنا يجب أن يذكر القارى، أن الحادثة عندما حدثت بجانب جرن محمد عبدالنبي المؤذن كا رأينا لم يكن هناك من شهود الاثبات سوى المجنى عليهم من الضباط الانجليز وهؤلا، لا يمكن أن يتبينوا وجوه عشرات الأطفال والرجال والنسوة الذين تجمهروا حولهم وألقوا عليهم الطوب أو ضربوهم بالعصى. فاذا سلمنا جدلا بصحة الوقائع التي نسبها المجنى عليهم لأهالى دنشواى فانه كان من المستحيل تذكر وجوه المتهمين الذين اشتركوا في الضرب والارشاد عهم. وقد شعر أهالى القرية بهول الحلم الذي يهدد أبناءهم فأخذوا يصيحون ويضجون ويمكون الجو بكا، وعويلا والمتهمون المقبوض عليهم داخل مسجد القرية وهو ويملاون الجو بكا، وعويلا والمتهمون المقبوض عليهم داخل مسجد القرية وهو المسجد الذي تحول إلى سجن بأمر المحققين . ولم يستطع أو لئك المحققون أن المسجد الذي تحقيقهم مع تلك المناحة التي سادت القرية فاضطروا إلى الانتقال من دنشواى إلى عزبة حسين بك شعير وهي تقع في الجهسة الغربية من دنشواى .

## بهوغ الحكومة:

وأصدرت الحكومة بلاغها وكان بلاغاً مطولا جداً يشعر بالخطورة التي أرادت الحكومة أن تعطيها للحادثة كما أنه يشف في الواقع عن وجهة نظر المحققين فيها وإني أكتني بالفقرأت الآتية وابتدأ الضباط بالصيد ورأى الكابتن بوستك واللفتنانت بورتر أن أهالي الناحية شرعوا يتجمعون قريبا

منهم ويحيطون بهم وأن تصرفهم تشتم منه رائحة التهديد واجتمع الأهالى حوله المكابتن بوستك من كل ناحية فأخذوا يتعرضون له فلما رأى اللفتنانت بورتر ذلك ذهب إلى زميله ولكنه لم يقطع مسافة قصيرة حتى أحاط به الأهالى وشرعوا فى نزع سلاحه منه ورأى الميجر بين كوثين والكابتن بول الأهالى متجمهرين حول رفيقيها فى المكان الذى كانا يصطادان فيه فاتيا اليها وأشار الدليل إلى اللفتنانت سميث بالعودة وبعد ذلك نزع الأهالى البندقية اوقرر اللفتنانت سميث أنه سمع صوت الطلق العميق ورأى الجمهور متفرقا. ورائعة عد ذلك أن خروج العيار من بندقية اللفتنانث بورتر كان قضاء وقدرا بعد نزعها منه وأن نشأ عن هذه الطلقة اصابة ثلاثة رجال وأمرأة هو وهكذا جزم بلاغ الحكومة بقوله:

و إتضح أن خروج العياركان قضاء وقدراً ». وهي نقطة لها خطورتها القصوى في مجرى الحادثة وتطورهاكان يجب أن يتركها البلاغ إلى تقدير المحكمة التي ستفصل في القضية بعد استكمال الإجراءات القضائية ...

ولم يكتف بلاغ الحكومة بذلك بل تعرض إلى نقطة آخرى وهي إحراق جرن محمد عبد الني المؤذن إذ ذكر عنه ما يأتي :

وشبت نار خفيفة في الجررب على مسافة مائة متر إلى الشهال الشرق من المحل الذي كان واقفاً فيه \_ أى الضابط بورتر \_ فأطفئت في الحال ولكن يظهر أن اشتعال النار زاد هياج الأهالي كثيراً لأنهم ادعوا أن الصيادين هم السبب في اشتعالها غير أنه ثبت من معاينة محل اشتعالها أن دعواهم ضرب من المحال وأن الأقرب إلى العقل أنهم أشعلوها عمداً إشارة للابتداء بالهجوم العمومي».

وهكذا استعمل بلاغ الحكومة كلة . ثبت ، قبل أن يتم التحقيق وقبل أن تعرض القضية على المحكمة ا

أما مسألة قتل سيد احمد سعيد من أهالى سرسنا وهو الذى تبعه الجنود إلى داخل السوق فقد ذكر عنه البلاغ أن جثته وجدت و فى ثغرة فى إحدى زوايا السوق وقد قرر الكابتن بوستك وطبيب المركز اللذان عاينا الجثة بعد هذه الحادثة بعشرين ساعة أن الوفاة ناشئة عن ضرب القتيل بآلة حادة وسيصير تحقيق هذه المسألة بعد ظهر اليوم ».

### عشرات الاعوام:

هذا ما أرادت الحكومة أن تقوله إذ ذاك غداة وقوع الحادث وقدا نتقلت إلى دنشواى بعد أن انقضت على الحادثة عشرات الأعوام. وبعد أن قضت المحكمة المخصوصة بحكمها المعروف الذى نفذ بالشنق والسجن والجلد. وبعد أن هدأت الأعصاب. بعد تلك المدة ذهبت إلى دنشواى فسألت الذين وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق وفى جلسات المحكمة وفى الصحف والمجلات عما يذكرونه عن الحادثة التي خلدت إسم قرينهم فى تاريخ مصر.

ولعل القارى، يوافقنى على أنه لم يعد هناك ما يدعوه ولا الحذب وقد إنقضت الحادثة باهوالها وملابساتها . وأن أولئك الاشخاص الذين ولى شبابهم وشاع الشيب في رؤوسهم لا برومون — بعدا نقضا ه ذلك الزمن الطويل وبعد أن سقطت العقو بات كلها بمضى المدة على الحادثة — إلا تقرير الحقيقة .

### عزب عمر محفوظ:

وكان أول من لقيته من المتهمين اللذين لايزالون على قيد الحياة عزب عمر محفوظ. كان وقت الحادثة بمتلى القامة بادى الشباب قوى البنية فرأيته فى الحنسين من عمره وقد شاع شيب خفيف فى رأسه. ولمكنه ظل محتفظا بحيوية واضحة ومزاج عصى ظاهر. ولم أكد أسأله عما إذا كان يذكر شيئا عن الحادثة التى اتهم فيها حتى ضحك ضحكة جافة قصيرة ورفع يده المجعدة شم

وضعها على ظهره وهو يقول: . إزاى أنسى منها حاجة وأنا ضهرى بيشعوط لغاية دلوقت! ، ولعل القارىء يفهم مايرمى إليه القروى الشيخ إذا تذكر أنه قد حكم عليه بخمسين جلدة نفذت أمام أهله بجانب المشانق فى دنشواى .

ثم استطرد بعد ذلك فسرد تفاصيل الحادثة. . إعتاد الضباط الأنجليز أن يحضروا إلى قريتنا قبل الحادثة بسنتين أو ثلاث سنوات فينزل الأهالى للتفرج عليهم دون أن يتعرضوا لهم . وفي السنة الرابعة ــ وهي سنة الحادثة ــ جاءوا كعادتهم وكان منزل عمى حسن محفوظ \_ كما رأيته الآن \_ قريباً من السكة الزراعية . وكنت في الظهر جالساً معه أمام بيته فسمعنا طلقات نارية وعندئذ قام عمى حسن واتجهت معه إلى الناحية البحرية من البلده عند السكة الزراعية وأشار إلى الضباط الانجليز أن يبتعدوا قليلا عن منازل القرية وأجرانها . ولما رأى أنهم لم يفهموا كلامه طلب من المترجم الذي كان يرافقهم أن يفهمهم ذلك. ثم عاد إلى بيته وأنا معه. فاتجه الضباط إلى الشرق وقسموا أنفسهم قسمين الأول اتجه إلى الناحية البحرية والآخر إلى الناحية القبلية حيث أجران القمح التي كانت ممتلئة بالغلة ــ متكسرة ومكومة ــ واستمروا في الصيد ولم نشعر إلا والنار تشتعل في الجهة القبلية بجرن محمد عبدالني المؤذن وسمعنا الأهالي تقول للانجليز. النار طارت في الجرن ما تضربوش سلاحٍ ، وطلعت أم محمد زوجة محمد عبدالني تصوت وتقول وياغلتي ا ، فضربها أحدالضباط الإنجليز , رش ، وهنا جاءشيح الحفر عدس وقال ددهده دول بيضربوا نار هو ده يصح ا هي دي أصول، وبعدينطار رش تاني وإتلمت الأهالي وبدأت فى تحديف الطوب ولكنني لم أر أحداً يستعمل العصى فى ضرب الأنجليز .

وقد سألته.

و كيف اتهمت في الحادثة إذن؟،

فأجاب دكان أحد أعمامي شيخاً من مشايخ البلد فلما حضر رجال الحكومة

كلفواكل شيخ من مشايخ البلد بأن يخرج من يشتبه فيه من حصته . فأخرج نفراً وعندئذ قال له هذا النفر « إنت ياعم على بتجيبني ونسيت إبن أخوك عزب . يعنى هو ماكانش فيها! »

وكان المفتش الأنجليزى مارآ إذ ذاك فقال لعمى

وهات إبن أخيك وفأحضرنى وسجنت فى شبين الكوم خمسة عشر يوما ثم قدمونا إلى المحكمة المخصوصة التى استمرت ثلاثة أيام وقضت علينا بالجلد فبتنا فى السجن ثم نقلونا فى العربات الى دنشواى ونفذوا الحكم فينا فأعدم عمى حسن محفوظ شنقاً ... وجلدت أنا ،

## محمد على سمك :

وكان ثانى المتهمين الذين قابلتهم هو محمد على سمك وهو بخلاف غيره من الأشخاص الذين اتصلوا بالحادثة المشؤومة لايزال محتفظاً بنظافة مظهره وشاربه المفتول كما أنه على جانب من الأدب والحياء ويبدو لى أنه متأثر تأثراً كبيرا بأخلاق أهل المدن. وقد أفضى الينا بذكرياته عن الحادثة التي حكم فيها عليه بالأشغال الشاقة سبع سنوات فقال:

«كنت حوالى الظهر يوم الحادثة فى غيطى الواقع فى الجهة الشرقية من البلدة وفى أثناء رجوعى إلى البلدة لاحظت إزدحاما عند جرن محمدعبد النبي المؤذن فاتجهت إلى الجرن ووجدت الضباط الانجليز هناك فأشرت اليهم بأن يبتعدوا عن الجرن ثم منعت أهالى بلدنا عن الإقتراب من الاتجليز وأبعدتهم عنهم بعد أن رأيت أم محمد مضروبة وواقعة على الآرض وبجانبها زوجها محمد يصرخ ظانا أن زوجته قد توفيت، وفى ذلك الوقت أخرج أحد الضباط الانجليز ساعة وقال لى «خد دى بقشيش، ليكافئنى على أنى كنت أمنع الأهالى من الاحتكاك بهم فأخذت الساعة منه وأعطيتها الشيخ الحفر عامر عدس. وعند ما رأى الضابط الانجليزى ذلك منى أخذ بربت على غلم ي وبعد ذلك ذهبت الى منزلى »

ولمالاحظتأن كل ماذكره ليس فيه ما يعاقب عليه سالته وكيف اتهمت في الحادثة إذن؟،

وعشان شيخ الحفر قال إن أعطيته الساعة وسألني المدير وهي دى الساعة اللي كانت معاك؟ وقلت له أيوه فاعتبروا ده دليل على أنى مشترك في الحادثة وحكمت على المحكمة المخصوصة بسبع سنين قضيت منها ٢٢ شهراً في لمان طره لغاية ما أفرجوا عنا بسعى المرحوم مصطفى باشا كامل...

## العيدوى فحد محفوظ.:

أما ثالث المتهمين الذين لايزالون على قيد الحياة فهو العيسوى محمد محفوظ ولم يكن قد سألته حتى هممت بمغادرة دنشواى نظراً لاقتراب موعد القطار الذاهب إلى منوف فا سرع خلني وقدم نفسه بقوله

« أنا العيسوى محمد محفوظ اللي انحـكم عليه بسبع سنين · حضرتك ما شهتنيش ولاأخذتش سؤالي »

ثم أخبرنى أنه لم يكد يعلم بوجودى فى دنشواى حتى نزل من بيته ليقدم إلى المعلومات التى أريدها

## وأدلى إلى بما يأتى:

وكنت فى بيتى عند مارأيت الانجليز يصطادون الحمام ورأيت الحريق تشب فى جرب محمد عبد النبى وقد أردت أن أذهب الآرى ما فى الامر ولكن أشارعلى عمى حسن محفوظ الذى حكم عليه بالاعدام ألاأذهب فبقيت وفى اليوم التالى أقبل المفتش الأنجليزى وأخذ يمر فى البلدة وطفش الأهالى منه ولكنى لم أفدل مثلهم ورآنى ذلك المفتش واقفا أمام باب بيتى فقبض على لأننى قريب حسن محفوظ الذى كان العمدة السابق يكرهه وقد اتهمه المحققون بأنه هو وأسرته حرضوا الأهالى على ضرب الانجليز وقد قضيت مدة ٢٢ شهراً فى الأشغال الشاقة بين طره وأبى زعبل إلى أن أفرج عنى .

ا م محد :

وكان يهمنى كثيراً أن أرى أم محمد وأتحدث إليها عند ماعلت أنهالاتوال على قيد الحياة ولاشك أن القارىء قد لاحظ أهمية الدور الذى لعبته تلك القروية الساذجة في بدء الحادثة المشتومة وقد حصلت منها على ذكرياتها عن الحادثة إذ ألقت بها إلى في لهجة ريفية طبيعية لاتكلف فيها على الاطلاق . قالت : كنت في الجرن فوق و النيورج ، بادرس الغلة أنا وشحاته أخو زوجى فلها نول الانجليز علينا والعيال بيتفرجوا عليهم جه الغفر ومه اهم شيخهم عم عامر عدس والعفير محمد شحاته داوود علشان يمنعوا الأهالي والعيال عنهم ويبعدوهم عن الأجران اللي كانت مليانة غلة وماأشعر إلا والنار تهب في الجرن بعد ماضرب الانجليز درش ، ناحية الجرن فصرخت واتلمت الناس تطنى في الغلة ، وجه جوزى محمد الله يرحمه يجرى وفي الوقت ده ضرب الانجليز عيار تاني فجه في وركي واترميت على الأرض ومسكني جوزي وقعد جنبي وقد رأيت الانجليزي يصوب البندقية الى جهي بصد ما صرخت ولكني لاأستطيع أن أجزم اذا كان يريد قتلي أم لا وقد مات زوجي منذ خمس سنوات أتقريبا أجزم اذا كان يريد قتلي أم لا وقد مات زوجي منذ خمس سنوات أتقريبا مطلقا وأنا التي أتكفل بتربيتهما الآن ،

### عامرعدس :

شیخ فی الستین منعمر دطویل القامة نحیف أشیب كان یشغل وظیفة شیخ خفرا دنشوای فی عام ۱۹۰۳ عند وقوع الحادثة:

, كنت فى دوار العمدة أنا ونائب العمدة عمر زايد فجاء الأمباشى الذى كان مكلفاً بمرافقة الضباط الانجليز وقال لنا قوموا علشان جيش الاحتلال عند السكة الزراعية فقمت أنا وبعض الحفراء ومنهم محمد شحاته داوودولقينا الحريقة والعة فى جرن محمد عبدالنبي والانجليز واقفين جنبه وكان بعض الأهالى قد أيسكوا بالانجليز عند ما رأوهم ضربوا نار وحرقوا الجرن. فضربت أهل

بلدنا وأبعدتهم عن الانجليز ولكن أحد الضباطكان أطلق عياراً فأصابني في وركى وأصاب أم محمد والمرحوم على الدبشة والحفير محمد شحاته داود وذلك لأن العياركان من نوع الرش الذي ينتشر ويتفرق بعد إطلاقه ولايزال الرش موجوداً في وركى الى الآن وجاء العمدة بعدين فحافظ على الانجليز حضر ضابط النقطة ولم أر أحداً اعتدى على الانجليز أمامي،

### محر شحانه داوود:

وهو الحفير الذي رأينا أنه رافق شيخ الحفر إلى محل الحادثة فأصابه الرصاص - قال والأومباشي اللي كان مع الضباط الانجليز جه بيت العمدة علشان يطلع خفراء البلد فأمرنى نتيخ الخفر عامر أن أتوجه معه فرافقته الى الجهة القبلية حيث جرن محمد عبد النبي وذهب جزء آخر من الخفرا. إلى الجهة البحرية عند السكة الزراعية ولما طبينا عند الجرن لقيت أم محمد ذوجة محمد عبد النبي نزلت من على والنورج، وبتصرخ ولقيت يوسف محمد سليم الذى حكم عليه بالاعدام ومحمد عبدالنبي الذي حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة ماسكين في بندقية الضابط الانجليزي فسألناهما وايه ياأو لاد؟ ، فأجابوا وده ضرب الرش في الجرن حرقه ، وكان الانجليزي ماسك البندقية من ناحية وهم بيشدوا من الناحية الثانية وما نشعر إلا والرش ساب من البندقية وجه فى وش أم محمد وفى شيخ الخفر عامر وفى أنا وفى على الدبشة الله يرحمه و لا أستطيع أن أو كد إذا كان الانجليزي تعمد اطلاق النار أو أن العيار خرج رغما عنه ولكنا التهينا بعـد ذلك في أنفسنا والانجليز جريوا إلى الجهة البحرية عنــد السكه الزراعية فجرى الأهالي وراهم وأرجعوهم ولم أر أحدا ضربهم ولكني سمعت بعد ذلك أن الأطفال ألقوا الطوب عليهم وأن البعضضرب الانجليز وقد نقلوهم إلى مستشفى شبين الكوم ولم يسألني أحد عن كيفية إصابتهم،

هذا هو ملخص التحقيقالجديد الذي قمت به في دنشو اي في ينايز عام١٩٣٢

وعلى ضوء هذه المعلومات سيتبين للقراء كيف تمت محاكمة أولئك المتهمين أمام المحكمة المخصوصة .

# المتهود أمام المحكمة المخصوصة:

لعل الطريقة التي حوكم بها المنهمون في حادثة دنشواى هي أنعس ظاهرة في تلك الحادثة العجيبة فقد رأينا أنها لم تعد حضور أربعة ضباط من الجيش الانجليزى إلى القرية لصيد الحمام من أبراجها فاذا سلمنا جدلا بصحة الوقائع التي نسبت الى المتهمين فقد كان واجبا أن تحقق معهم سلطات التحقيق العادية المالوفة في مصر ثم يقدمون بعد ذلك إلى الجهة القضائية صاحبة الاختصاص الأصلى.

# المحكمة المخصوصة:

ولكن المحققين أرادوا المغالاة في الارهاب ظنا منهم بأن فيه اقراراً لهيبتهم فتحايلوا على المواد الحاصة باختصاص المحاكم الأهلية وعادوا إلى نبش لائحة قديمة كان اللورد كرومر قد أرغم الحكومة المصرية على إصدارها وهي لائحة المحكمة المخصوصة.

والواقع أن نظام هذه المحكمة هو شذود عن النظام القضائى العادى فى مصر وقد كان السبب فى إصدارها مشاجرة بسيطة حدثت فى مدينة السويس فى شتاء عام ١٨٩٢ بين بعض بحارة الأسطول الأنجليزى وبعض الأهالى فلما حكمت المحكمة الأهلية على المتهمين من الأهالى بعقو بات لم ترض اللور دكرومرأرغم الحكمة الأهلية على المتهمين من الأهالى بعقو بات لم ترض اللور دكرومرأرغم الحكومة المصرية إذ ذاك على إصدار القانون الحاص بالحكمة المحصوصة . ونص هذا القانون الذى صدر فى ٢٥ فبراير عام ١٨٩٥ على أن المحكمة تؤلف من ناظر الحقانية رئيساً ومن المستشار القضائى وقاض إنجليزى من قضاة محكمة الاستئناف يختاره ناظر الحقانية وأحد رئيسى محكمة مصر أو الاسكندرية

الابتدائية على حسب إختيار ناطر الحقانية ومن يكون قائما بأعمال المحاماة والقضاء في جيش الاحتلال أعضاء وهي تفصل في الجنايات والجنح التي يرتكبهاالاهالي ضد جنود وضباط جيش الاحتلال وضد بحارة السفن الحربية الانجليزية الراسية في أحد الموانيء المصرية ونص القانون على أن المحكمة تعقد جلساتها في الجهة التي وقعت فيها الجناية أو الجنحة وأن ضبط المتهمين يكون بناه على أمر من حكمدار بوليس مصر أو الاسكندرية أو من ينوب عنهما وأن الدعوى تنظر في جلسة علنية بمجرد إننهاء التحقيق و يختار البوليس عامياً عنه لاثبات التهمة ضد المتهمين . أي ليكون ممثل الاتهام . وقد وقع الاختيار على الاستاذ المرحوم ابراهيم الحلباوي بك .

ولعل أغرب القواعد التي اشتمل عليها ذلك القانون نصه على أنه لا يقبل الطعن في الأحكام التي تصدرها تلك المحكمة بأي وجه بل إنها واجبة التنفيذ فوراً وأنها غير مقيدة بأحكام قانون العقوبات بل تحكم في الجنايات والجنح بالعقوبة التي ترى لزوم الحكم بها بما في ذلك الحمكم بالاعدام.

### المحاكمة :

وقد عقدت المحكمة المخصوصة في الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين برئاسة وصاحب العطوفة ، بطرس غالى باشاو عضوية مستروليم جود المستشار القضائي بالنيابة ومستر بوند وكيل محكمة الاستئناف الأهلية والكولونيل لادلو القائم بأعمال المحاماه والقضاء في جيش الاحتلال وأحمد فتحى زغلول بك رئيس محكمة مصر الابتدائية الاهلية وعثمان مرقص بك سكرتير الجلسة

وقد حضر عن المتهمين الأساتذة أحمد لطني السيد و بك و محمد يوسف بك وعثمان يوسف بك وعثمان يوسف بك واسماعيل عاصم بك وهم المحامون الذين كونوا هيئة الدفاع .

ولا يتسع المقام هنا – طبعا – لسرد كافة الاجراءات والشهادات والمرافعات التي استغرقت المحكمة في سماعها ثلاثة أيام كاملة . ولكني أكتنى أن أقدم إلى القارى، بعض المفاجآت القضائية الغريبة الني تخللت المحاكمة.

ولعل من أهم ما تخلل تلك المحاكمة شهادة الدكتور بوستك الذي كان بين المجنى عليهم فني تلك الشهادة كان يتجلى ميل الشاهد إلى الصدق وعدم رغبته في تقرير أمور لم يكن في إمكانه أن يقطع بصحتها. من ذلك أنه استطاع التعرف على المتهم الأول الذي كان يدعى السيد العوفي نقد قرر أنه في مقدمة من اعتدوا عليه ثم نودى على المتهم السادس فنظر الشاهد اليه وأجاب بأنه أشار في التحقيق إلى أنه يعرفه من بين المعتدين عليه ولكنه لا يستطيع أن يفصل أمام المحكمة مافعله كل من المتهمين ويكتني بالقول بأنهم اعتدوا عليه وأخذت المحكمة تنادى المنهمين واحداً بعد الآخر فكان يعرف البعض ولا يعرف البعض ولا يعرف البعض الآخر وعاد فقرر أنه لا يتذكر مافعله كل منهم على وجه التحديد.

وقد سأله الأستاذ لطني السيد بك عما إذا كان يعرف سبب إعتداء الأهالى عليهم ؟ فأجاب إنهم اعتدوا عليهم ولكنه لايعرف السبب.

## كشف طبي:

وقد لاحظ الهلباوى بك أن الدكتور بوستك الشاهد قد رأى الكبتن بول ساعة وفاته فطلب منه أن يدلى إلى المحكمة بملاحظاته عن تلك النقطة فأجاب إجابة لها خطورتها القصوى، إذ قرو أنه كشف على الكابتن بول كشفا سطحيا فرأى أن سبب الوفاة هو من إحتقان فى المخ من ضربة شمس.

ونودى بعد ذلك على الدكتور نولن الطبيب الشرعى الإنجليزى فأجاب عن تلك النقطة ذاتها أنه بالكشف على جثة الكابتن بول بعد إخراجها من القبر رأى أن حالة الجثة توافق تقرير الدكتور بوستك وأن سبب الوفاة إحتقان في المنح وضربة الشمس وعقب على ذلك بقوله إن الضربة التى أصابت رأس الكابن بول ــ وهو الانجليزى الوحيد الذى توفى فى الحادثة ــ هى التى جعلت الشمس تؤثر بسرعة على المخ فضربة الشمس هى السبب المباشر للوغاة ولكن إصابة الرأس هى التى جعلت المخ أكثر استعداداً للنأئر من ضربة الشمس وهنا سأله رئيس الجلسة سؤالا هاما عما إذا كان يعتقد أنه إذا لم تحصل ضربة الشمس هل كانت تحصل الوفاة من إصابة الرأس ؟ فأجاب

و لا تحصل الوفاة من الاصابة ،

وسأله الاستاذ عاصم بك أحد أركان هيئة الدفاع عن المنهمين وهل إذا لم تحصل اصابة الرأس بالضربة المنسوبة الى المتهمين والتى أصابت الكابتن. بول. أكانت ضربة الشمس كافية وحدها للوفاة ؟ فأجاب و أنها كافية ،

## مرافعة الهلباوى بك :

فنحت الجلسة فى اليوم التالى عند الساعة ٨ والدقيقة ٢٠ صباحا فقام الهلباوى بك وبدأ مرافعته التى استمرت أربع ساعات كما سيرى القارى فى حديثه المنشور فى هذا البحث ونظرا لما لتلك المرافعة من الاهمية رأينا أن نقتطف للقارى و بعض ماورد فيها :

بدأ الهلباوى بك بالقول إن الحريق الذى شب فى جرن محمد عبدالذى لم يكن بفعل الضباط الأنجليز. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على سبب ارتكاب الجريمة فقال إنه لايعرف إذا كانت الجريمة بسبب الحمام أو بسبب آخر أو لكون الضباط انجليزاً وقال نقلاعن مندوب جريدة واللواء فى جلسات القضية وأنا لا أعرف أن أجيب على هذا السؤال فالطبيعة الشريرة تقبل كل جريمة لأى سبب كان ونحن نسمع كل يوم أن الولد يقتل أباه وأن الأب يقتل ابنه فأمامنا الآن جريمة فظيعة تستحق أشد العقاب ،

وقد تعرض بعد ذلك لوصف كيفية اعتداء المتهمين فقرر أنهم كانوا يريدون قتل الضباط الأنجليز وان هذه الفكرة كانت سابقة لأن حضور الضباط كان معلوماً . وقد اعترف بأن ماخصل من المتهمين لم يكن اصرارا معلقاً مشروطاً ثم شرح ذلك فقال إن المعركة كانت على باب بيت حسن محفوظ الواقع بقرب السكة الزراعية وإنه كان أول من استقبل الضباط مع كثيرين من أفراد عائلته لانذارهم بالشرفان في وجوده الساعة الثانية بعد ظهر يوم الحادثة والحرارة ٤٢ وشهادة الشهود على وجوده في المعركة دليل على أن له الزعامة في هذه الحادثة .

وقد عاد الهلباوى بك بعد ذلك إلى هذه النقطة مرة أخرى فقرر أنه يصعب عليه أن يقول إن نية الأصراز كانت موجودة عند الاثنين والخسين متهما المسوقين إلى المحاكمة ولكنه يقول إن النية كانت موجودة عند الزعماء.

وكأنه شعر بأهمية شهادة الطبيبين الانجليزيين الحناصة بوفاة المكابتن بول. وأن هذا السبب هو ضربة الشمس لا ضرب الأهالى فلجأ الهلباوى بك إلى شرح العلامة الفرنسى و جارو ، لقانون العقوبات واقتبس منه مبدأ خاصا بأن و الضرب الذى يؤدى إلى الموت لا يشترط فيه الاأن تكون علاقة السببية غير منقطعة وأن الموت إذا نتج بسبب ما بعد الضربة الأولى فالضارب قاتل ولوأن الضربة وحدها لا تنتج الموت ، واستشهد بعد ذلك بمبادى واردة فى بحموعة الأحكام يقضى أحدها بأن الوالد اذا ترك ولد فى بستان وجاه طائر فقتله فيكون الوالد قاتلا . وأن السارق إذا سطا على قطار خاف منه الركاب وقذفوا بأنفسهم من القطار وماتوا يعتبر اللص قاتلا وانتهى من ذلك عدو تلك أنه ولو أن الكابتن بول قد مات من ضربة الشمس التي أصابته أثناء عدوه تلك المسافة الطويلة الا أن المتهمين يعتبرون قاتلين له لأنهم اعتدوا عليه بالضرب أولا.

وأننى بعد ذلك على مكارم أخلاق الضباط الانجليز وذكر أن قائد جيش الاحتلال أرسل خمس مذكرات تتضمن تاريخ حياتهم وقدمها للمحكمة. كما ذكر أن الميجر بين كوتين وهو أحد الضباط الاربعه ــ قد قرر بأنه حضر

إلى البلدة ثلاث سنوات فلم يجد الا الاحترام من أهلها وعلق الهلباوى بك على ذلك بقوله و فاذا كانت هذه أخلاق الآمة وهؤ لاء المتهمون قد خالفوا تلك الاخلاق بارتكابهم هذه الجريمة الفظيعة فهم يستحقون عليها أشد عقوبة تناسبها حفظا للبظام. فلله حكمة الآن أن تحكم بما شاه ولكنى لا أطلب أن نحكم بالهوى بل بالقوانين فالقانون الفرنسي يعاقب على جريمة المتهمين بالاعدام والقانون الانجليزي يعاقب بالاعدام وهو لا يشترط سبق الاصرار، وهنا قال مستر بوند أحد أعضاه المحكمة.

وإذا كان الفانون يعاقب على هذه الجريمة أفليس لنا أن نحكم به ١٢٠ فقال الهلباوى بك وإنني أقول إن هذه هى نصوص القوانين ولكم أرف تحكموا كما تشاءون حضرائكم غير مقيدين بقانون فاسمحوا لى أن أفول. إنني رجل مسلم ولنا أن نطلب معاقبة المتهمين طبقا للشريعة الأسلامية فني تبيين الحقائق في شرح الزيلعي أن الفتل العمد يعاقب عليه بالقتل عملا بنص القرآن الشريف (كتب عليكم القصاص) حتى لوكان القتل بقشرة قصب. فكل القوانين تقضى بالاعدام وقد قررت بأنه إذا لم يتوفر شرط الاصرار فلكم أن تطبقوا القانون الانجليزي الذي لا يشترط الاصرار. ولكم أن تنظروا إلى مصلحة الأمن العام التي تركما المشرع أمانة بين أيديكم،

ولما انتهت مرافعة المدعى العمومى الهلباوى بك رفعت الجلسة للاستراحة ثم أعيدت بعد ذلك لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين .

## مرافعة أحمد لطفى السيربك :

وأكرر هنا أن المقام في هذا البحث التاريخي لا يسمح بنشر المرافعات التي قام بها المحامون عن المتهمين ولذا سأكتفى بأن أقدم نبذة من مرافعة الاستاذ أحمد لطني السيد بك المحامى \_ إذ ذاك \_ كنموذج من الطريقة التي اتبعها الدفاع فقد تكلم عن أسباب الجريمة فذكر أنه , ليس من وظيفة الدفاع الا تقرير

الحقيقة عن هذه الجريمة بل الجرائم المتسلسلة ونقول إن القدر سافا ولم يكن للمتهمين بد فيها سوى الانفعال الوقتى . إن سبب هذه الجرائم هواحراق الجرن من الصيد أو سن القضاء والقدر وأن من البديهيات احتراق الجرن لأن الأمر البديهي يصدق حسبها يقال . والشيء الذي يعرف بالتجربة لا يحتاج الحال فيه إلى البديهيات فنحن قد عرفنا بالتجربة أن الجرن إذا أطلق عليه عيار نارى سواء أكان من بعيد أو من قريب فانه لا يحترق ، ولكن محمد عبدالنبي لم يكن عنده من البداهة ولا التجربة ماعندنا حتى يعتقد أن البندقية لا تحرق الجرن ، ونحن نرى أن الجرن احترق كما احترقت شبين الكوم يومئذ ولكن كل ذلك من ظروف سيئة جرت على دنشواى بالقضاء والقدر بكل هذه الجرائم . فن الظروف السيئة أن يكون الدايل الذي كان يرافق الضباط الانجليز هو عبدالعال صقر الذي اختفى وقت الحادثة ولم يظهر إلا بعدها .

ومن الظروف السيئة أن يكون المحافظ على الضباط هو الأومباشي الذي ترك واجبه وذهب إلى منزل محمد درويش زهران – أحد المحكوم عليهم بالإعدام – ليتناول الطعام.

• ومن الظروف السيئة أن تتأخر الإشارة التليفونية ولاتصل دنشواى حتى وصلها الضباط وكانت المعركة. ومن الظروف السيئة أن يكون يوم الحادثة يوما صائفاً شديد الحرارة فينتج من شدتها أحتراق الجرن وصياح نساء البلدة واصابة الكابتن بول بضربة شمس •

وقد نفى الاستاذ المحامى بعد ذلك سبق إصرار المتهمين وفند أقوال الهلب اوى بك فى ذلك الشارز وتكلم عن القانون فقال إنه عبارة عن قواعد عامة .

وقال دونحن راضون أن نوكل أمرنا إلى المحمكة المخصوصة ولها أن تطبق ما تشاء من العقو بات ، وذكر الضغائن التي بين بعض المتهمين والعمدة وختم مرافعته قائلاً وإن لى كلمة عامة بالنسبة للمتهمين وهي أن المسئولية تكون على قدر طاقة المكلف وهؤلاء المتهمون نشأوا في أفق أو في وسط وذلك الوسط الذي نشأوا فيه أقل من الانسان الكامل فخذوهم بعدلكم ولكن الرحمة فوق العدل،

وهناكلة عادلة بجب أن نقولها انصافا للتاريخ وهي أن الدفاع عن المتهمين للم يكن من القوة والجرأة بحيث يتناسب مع خطورة القضية وأهميتها من الوجهة القومية والوطنية والوجهة الجنائية . فلقد دهشنا في الواقع ونحن نقرأ مرافعات المحامين من أنهم كانوا يلتمسون الرحمة ويفوضون أمر المتهمين إلى المحكمة كائن التهمة ثابتة عليهم لا يحتاج الأمر فيها إلى مناقشة ، وقد تحرينا عن هذه النقطة فاخبرنا الاستاذ أحمد بك مصطنى المحامي المعروف بأنه كان وقتئذ يشتغل بالمحاماة مع زميليه الاستاذين عبدالعزيز باشا فهمي وأحمد لطني السيد بك . وأن لطفي بك كان يبيت قبل نظر القضية والمرافعة فيها بعزبة المرحوم عمود بك عبدالغفار وأنه أصيب ليلتئذ بمغص شديد فذهب إلى الجلسة وهو مريض وأثر المرض والإجهاد في مرافعته .

وقبل أن نتكلم عن الحسكم الذى أصدرته المحسكة المخصوصة أحب أن أعرض على القارى، ناحية غريبة من نواحى الرأى العام إزاء المحكمة فى ذلك الوقت فانها قبل أن تنظر القضية وقبل أن تفصل فيها كانت هدفا لحملات صحفية عنيفة ويكنى لسكى يكون القارى، فكرة عن تلك الحملة أن أقدم له ما نشرته جريدة والا يجيبت ، إذ قالت :

. أما دكريتو ١٨٩٥ الذى \_ أنشأ المحكمة المخصوصة \_ فلا ينطبق على هذه الحادثة بالمرة لأن الضباط خرجوا عن كونهم ضباطا بمجرد تأهبهم للصيد وأخذهم عدته. فيكون الاعتداء قد حصل عليهم وهم صيادون كسائر من برحلون إلى القرى لهذه الغاية.

وعلاوة على ذلك فان الضباط خالفوا القانون بصيدهم فى نقطة تبعد عن البلد بأقل من كياو متر و باطالاقهم بنادةهم على حمام الأهالي . .

ثم تساءلت والايجيبت وعن الكيفية التي كانت تحاكم بها عصابة من أهل دنشواى اعتدت على أوربى من أى جنس كان ؟ اهل تتبع معها الاجراءات التي اتبعت مع المعتدين على الضباط الانجليز؟!! أم تعامل معاملة المعتدين على وجه عام ؟! واستنتجت من ذلك أن حقيقة الحادثة مازالت موضع الشك ثم قالت :

د نحن نصرخ بأعلى صوتنا أن المحكمة ستحتقر العدل والقانون وأن حكمها سيكون وحيداً في بابه،

## الحسكم والتنفيذ:

انعقدت المحمكمة المخصوصة فى منتصف الساعة التاسعة من صباح يوم الأربعاء ٢٧ يونيو سنة ١٩٠٦ أى تمام اليوم الرابع عشر لوقوع الحادثة. إذ عرفنا أنها وقعت فى يوم الأربعاء ١٣ يونيو وأصدرت حكمها وهو مسهب ومطول لأنه تعرض للحادثة وشرح ظروفها على ضوء اقتناع المحكمة مادانة المتهمين.

وما دمنا فى معرض السكلام عن تلك الحادثة التاريخية فن الواجب أن يرى القارى، الطريقة التى ناقشت بها المحكمة أهم نقط الحادثة . فمن ذلك أنها تعرضت لموت الكابتن بول الذى قرر الأطباء الأنجليز أنه مات متأثراً بضربة الشمس لابضرب الأهالى فقالت عن ذلك ، وحيث أن الكشف الطبى الأول الذى أوقع على اليوزباشي بول قبل وفاته يثبت أنها مسببة عن ارتجاج في المن ناشى، عن الضربة التي أصابته في رأسه وعن أصابة الشمس التي نزلت به وهو يقصد المعسكر وأثبت التشريح الذى أجراه حضرة طبيب المحاكم الشرعي أن تلك الضربة أحدثت الارتجاج حقيقة وانها وان لم تكن كافية وحدها لإحداث تلك الضربة أحدثت الارتجاج حقيقة وانها وان لم تكن كافية وحدها لإحداث

الوفاة إلا أنها أضعفت المصاب وأعــدته لسرعة النأثر باصابة الشمس وسهلت موته ....

ثم تكلم الحكم بعد ذلك عن مسألة سبق الإصرار الذى نفاه الدفاع إذ قرر أن الحادثة كانت بنت وقتها فنص على ما يأتى :

وحيث أن هذه الجريمة كانت عن عمد وسبق إصرار ظاهر من اقتران الحريق بتكاثر المعتدين فجأة على الضابطين اللذين كانا فى الجهة القبلية وامساك يد الضابط بول فى الجهة البحرية مع الإشارة إلى ذلك الدخان الذى كان متصاعداً من الحريق وعدم وجود من يشفق على ضعيف لم يفعل أمراً يوجب التعنيف فضلا عن النغالي فى الاعتداء إلى درجة ازهاق الروح مع وجود القادرين على منع ذلك بين المتجمهرين. بل إن أولئك القادرين كانوا أشد هولا على الضباط ولارحمة ولاحنان،

ثم انتهت المحكمة من ذلك إلى سرد أسماء المتهمين الذين ثبتت أدانتهم فى نظرها وقالت عنهم أنهم ه لم يتركوا بعملهم الفظيع هذا محلاً للشفقة . فما كانوا من المشفقين ،

وقسمت المتهمين إلى قسمين . قسم الزعماء وقسم المتهمين العاديين . فالزعماء وقسم من محفوظ و يوسف حسين سليم . والسيد عيسى سالم . ومحمد درويش زهران . قضت عليهم بالإعدام شنقاً في قرية دنشواى .

وقضت على اثنين بالأشغال الشاقة المؤبدة أحدهما محمد عبدالنبي المؤذن الذي علمنا أن زوجته أم محمد أصيبت برصاص الضباط الانجليز قبل الحادثة مباشرة . . وعلى واحد بالأشغال الشاقة واسنة ، وعلى ستة متهمين بالإشغال الشاقه ٧ سنوات ومن بينهم محمد على أبو سمك العيسوى محمد محفوظ وهما لا يزالان على قيد الحياة . وقضت على لائة متهمين بالحبس مع الشغل سنة وبجلد كل واحد منهم خمسين جلده وأن ينفذ الجلد أو لا في قرية دنشواى . وقضت على خمسين جلد كل واحد منهم خمسين جلده تنفذ أيضاً

فى دنشواى ومن بينهم عزب عمر محفوظ. وهو ثالث المتهمين الذين لايزالون على قيد الحياة والذين حدثناهم عند زبارتنا لدنشواى.

وقضت أخيراً ببراءة باقى المتهمين وكلفت مدير المنوفيه بتنفيذ الحـكم.

ولقد كان أول ما فكر فيه المكلفون بتنفيذ الحسكم هو اختيار مكان التنفيذ وساعته . أما المكان فهو نفس مكان الحادثة في قرية دنشواى حيث سقط الكابتن بول فأقاموا هناك آلة الاعدام والمشنقه وكا أقاموا بجانبها آلة للجلد وبجانب الآلتين نصبت ثلاث وخيم والأولى تبعد عن المشنقة بنحو عشرة أمتار وقد أعدت لغسل جثث المشنوقين بعد وفاتهم والحيمتان الآخريان نصبتا في الجهة البحرية وأعدت إحداهما للمحكوم عليهم بالأعدام والأخرى للمحكوم عليهم بالأعدام والأخرى للمحكوم عليهم بالمحكوم عليهم بالجلد .

فنى اليوم التالى لصدور الحمكم. أى يوم الخيس ٢٨ يونيو سنة ١٩٠٦. عند الساعة الأولى بعد الظهر أحضر المتهمون مكبلين بالسلاسل وقد أحاطت. بهم فرقة من أورطة و الدراجون ، وهى الأورطة التى يتبعها الكابتن بول . وكان الجنود الأنجليز بمتطين صهوات جيادهم . حاملين البنادق خلف ظهورهم والسيوف مسلولة فى أيديهم . وقد تبعتهم فرقة من فرق السوارى التابعة للجيش المصرى . ووضعوا المتهمين فى الخيام التى أعدت لهم . ثم أقبل بعدذلك مستر ميتشيل مستشار الداخلية الانجليزى ومعه مدير المنوفية فوقفا بين المشنقة وآلة الجلد انتظاراً للوقت المحدد للتنفيذ . إذ قرروا أن يكون الابتداء فى التنفيذ فى نفس الساعة والدقيقة التى وقعت فيها الحادثة . وقد تقدم على حسن محفوظ ابن حسن محفوظ أول المحكوم عليهم بالإعدام ، وطلب أن يسمح له بمقابلة أبيه لكى يتلق منه مايوصى به فرفض طلبه . وهنا يجدر بى أن أذكر أنى عند ما كنت فى دنشواى بحثت عن ورثة حسن محفوظ فلم أجد من بينهم فى البلدة إلا عبد الرحمن حسن محفوظ . وقد طلبت إليه أن يسرد .

لى شيئا عن ذكرياته إذ كان يبلغ من العمر إذ ذاك ٢٣ عاماً . فحاول مراراً أن يجيب طلبي ولكنه لم يستطيع إذ أن التأثر كان يغلبه فى كل مرة ا وقد علمت من أهالى القرية أن هذا الآبن لايزال يذكر ذلك اليوم الأغبر الذى شنق فيه أبوه كأنه أمس القريب وكل ما استطعت أن أعرفه منه أن شقيقه على حسن محفوظ وهو الذى رفض طلبه مقابلة والده كان يشتغل جنديا فى فرقة المطافى التابعة لمجلس بلدى شبين الكوم وما كاد منتصف الساعة الثانية يأزف حتى رفع الجندى والبروجي، بوقه ونفخ فيه إيذاناً بحلول ساعة الحادثة وساعة التنفيذ . فأسرع الجنود إلى اعتلاء جيادهم وجردوا سيوفهم ثم أقبل الحائرتية والمغسلون ومعهم أدواتهم المعتادة من وطشت ، وإناء فيه ماه و وكوز ، وقاش أبيض و و دكة ، ونعش وانتظروا فى و الخيمة ، التي بجانب المشنقة .

وبدأ تنفيذ الحكم بالإعدام فى حسن محفوظ الذى كان بيته لا يبعد عن المشنقة بأكثر من ستين متراً فكانت زوجته وأولاده وأحفاده و نساؤهم واقفين على سلطح المنزل يشاهدون مصرع رب الأسرة وذكر من شاهد الحادثة بأنه تقدم إلى المشنقة بقدم ثابتة ثم اتجه إلى القرية مسقط رأسه ليلتى عليها النظرة الأخيرة .

ولم يكد بصره يقع على أهله حتى ارتفع ضجيجهم وبكاؤهم وعويلهم فرفع يده إلى السياء واستنزل اللعنات على عمدة البلدة وبعض مشايخها ·

واستمر التنفيذ على هذا النمط . اعدام واحد وجلد اثنين . وقد ذكر إذ ذاك مندوب جريدة واللواء، عنجلد المتهم عزب عمر محفوظ الذى لا يزال حياً والذى ذكر لما أن جلده ولسه بيشعوط ، ما يأتى :

« هو عزب عمر محفوظ . جردوه وصلبوه ثمضربوه ولم يتحمل إلا أربع . ضربات وبكى كالأطفال وأتم الضارب الخسين والمضروب يتصبب عرقا . ولم أتحقق إن كان جسمه تمزق والدم نبع منه أم الذى كان يلمع فى ضوء الشمس هو العرق. ثم أنزلوه عن الصلب وقادوه إلى رفاقه.

ولست فى حاجة إلى أن أنقل ما ذكرته الصحف إذ ذاك عن هول ذلك اليوم الأسود إذ أصبحت تلك القرية الهادئة الوادعة مناحه رهيبة فبكى شيوخها ونساؤها وأطفالها ولم يخل بيت من ابن أو زوج أو أخ أعدم أو سجن أو جلد ويكفى أن أنقل إلى القارىء الكلمة التى ختم بها الاستاذ أحمد حلى \_ وهو من الصحفيين المعروفين إذ ذاك \_ وصف ذلك اليوم إذكان حاضرا التنفيذ مندوبا عن جريدة (اللواء) قال:

و كان دمى يجمد فى عروقى بعد تلك المناظر الفظيعة فلم أستطع الوقوف بعد الذى شاهدته فقفلت راجعا وركبت عربتى وبينها كار السائق يلهب خيولها البسوطه كنت أسمع صياح ذلك الرجل يلهب الجلاد جسمه بسوطه وهذا رجائى من القراء. أن يقبلوا معذرتى فى عدم وصف ما فى البلدة من مآتم عامة وكآبة مادة رواقها على كل بيت. وحزن باسط ذراعيه حول الأهالى حتى أن أجران غلالهم كان يدوسها الذين حضر والمشاهده هذه المجزره البشرية. وتأكل فيها الأنعام والدواب بلا معارض و لا ممانع كأن لا صاحب لها ومعذر فى واضحة لأنى لم أتمالك نفسى وشعورى أمام البلاء الواقع الذى ليس له من دافع إلا بهذا المقدار من الوصف و الإيضاح ه.

## ه -- نفيج التحقيق:

إلى هنا نرى أننا قد أعطينا القارى، فكرة موجزة كافيسة عن حادثة دنشواى منذ بدئها إلى حين صدور الحكم فيها . ويحسن قبل أن أختتم همذا التحقيق الذى أجريته بعد انقضاء خمسة وعشرين عاما على الحادث . أن أحصر ملاحظاتي التي استخلصها من التحقيق فيها يأتي :

أولا – أن الضباط الانجليز قد اعتادوا الذهاب الى دنشواى نفسها فى سنوات سابقة لسنة ١٩٠٦ لصيد الحمام فكانوا يقابلون بالترحاب والاكرام كا قرر الشهود الانجليز فى جلسة المحاكمة ولم يقع على أحدهم اعتدا.

ثانيا \_ أن الطريقة التي كانت تتبع فى تنقلات أولئك الضباط هى اخطار الجهة التي سوف يصطادون فيها بخبر قدومهم وإشراف ضابط النقطة على تسهيل مهمة الضباط حتى يعلم الأهالى من قبل بأن جنودا أجانب سوف يحضرون إلى قريتهم للصيد ليحتاطوا للأمر إذا كان هناك ما يدعو للاحتياط .

ثالثا ــ أن ضابط بوليس نقطة الشهداء التي تتبعها دنشواى كان مشتغلا بتحقيق حادثة جنائية هامة فلم يمكنه الانتقال بنفسه ولذا اكتفى بتكليف أحد والأومباشية، من مرؤوسيه بمرافقة الضباط الانجليز وقد تركهم هذا والأومباشي، وذهب لتناول الطمام عند أحد أصدقائه وهو محمد درويش زهران الذي حكم عليه بالإعدام .

رابعا \_ اتضح أن الضباط الانجليز لم ينتبهوا إلى وجود الغلال فى أجران القرية ، ولم يراعوا اشتداد درجة الحرارة التى تساعد على التهاب الحريق فى الغلال لأفل سبب فأطلقوا النار من بنادقهم على أبراج الحمام ، فلما طار الحمام وحط على الأجران تبعوه ، وكانت هناك حمامتان حطنا على جرن محمد عبد النبي المؤذن فأطلق عليهما أحد الضباط النار ، وصاحت أم محمد ذوجة صاحب الجرن خشية احتراق الغلة ولكن الضابط لم يفهم قصدها فأعاد الكرة وأطلق النار وعند ثذ التهب الحريق فى الجرن .

وهذا التعليل هو أقرب إلى العقل والمنطق من أى شيء آخر إد لم يكن. هناك ما يدعو مطلقا إلى أن يقدم الأهالي على إحراق غلالهم بأنفسهم. وقد كان في إمكانهم - لوأن نية الشركانت مبيتة في صدورهم - أن يتحرشوا بالضباط الانجليز فيمنعوهم من البزول الى الأجران . فاذا أصروا اعتدوا عليهم ، خصوصاً أنه لم تكن هناك قوة عسكرية تحمى أولئك الضباط .

خامسا ـ أن رصاص أحدالضباط قدأصاب أم محمد ومحمد شحاتة داوود الحفير وعامر عدس شيخ الحفر والمرحوم على الدبشه . وقد اختلف في سبب تلك الإصابة فدكر الاتهام أنها كانت نتيجة تماسك الأهالى مع الانجلين فانطلق الرصاص قضاه وقدراً . وذكر لنا عامر عدس شيخ الحفراه أن الضابط كان يصوب بندقيته الى جهة الجرن دون أن يمسك به أحد ولو أنهما لم يجزها بأنه كان يقصد قتل الأهالى . ولكن النتيجة واحدة : وهي أن الضباط الانجلين لم يعبأ وا باشتعال النار في الجرن واستمروا على اطلاق الأعيرة النارية التي أصاب أحدها أم محمد التي كانت في السادسة عشرة من عمرها اذ ذاك فظنت أن الاصابة قاتلة وعلا صراخها . وكان بجانها شحاته أخو زوجها . وزوجها أن الاصابة قاتلة وعلا صراخها . وكان بجانها شحاته أخو زوجها . وزوجها جدا في مثل ذلك الموقف أن يتعرض البعض لمنع الانجليز من الاستمرار في إطلاق الأعيرة بابعادهم عن الجرن والحيلولة بينهم وبين استعال بنادقهم خصوصا وأن بعض عقلاء القرية كانوا قد أقبلوا قبل ذلك ونهوا الدليل الذي خصوصا وأن بعض عقلاء القرية كانوا قد أقبلوا قبل ذلك ونهوا الدليل الذي كان مرافقا للانجليز بأن يشير عليهم بالصيد بعيداً عن الأجران .

سادسا – إتضح أن بعض أطفال القرية إنتهزوا فرصة التجمهر والازدحام وأخذوا يلقون الطوب والحجارة الصغيرة على الانجليز فأصيب بعضهم إصابات بسيطة وأصيب الكابتن بول إصابة شديدة في رأسه .

ولكن لم يكن في المستطاع طبعاً في ذلك الموقف أن يتبين الانجليز المجنى عليهم والقربة كلها متجمهرة حولهم من الضارب والذي يعزز رواية أن الأطفال هم الذين قاموا بالقاء الطوب، وأن النعدى لم يكن جسها ولم يكن هناك اصرار عليه،

هو نفس الاصابات الموجودة فى أجسام الضباط الانجليز إذ أنهم كانوا أدبعة فقط وكانت القرية كلها مجتمعة ومتجمهرة ومع كل فرد من الأهالى عصى ولا شك أنه كان يمكن الأهالى أن يجهزوا عليهم إجهازاً تاماً لو أرادوا ولم يكن بهم من حاجة إلى القبض عليهم والاشارة الى الدخان المتصاعد من حريق الجرن والى جسم أم محمد الملقى على الأرض وتهديدهم يالموت إذ ليست هذه وسيلة من وسائل الثار فى القرى المصرية .

سابعا \_ اتضح أن الكابتن بول قد جرى مع زميله الدكتور بوستك مسافة تقرب من عشرة أميال تحت وطأة الشمس المحرقة ظهر يوم من أشد أيام الصيف قيظا وحرارة وأنه قد سقط بعد ذلك العدو المنهك فتركه زميسله وتابع سيره إلى المعسكر. وقد قرر الطبيب الشرعى الانجليزى بأن وفاة الكابتن حصلت من ضربة الشمس وإنها كانت تكنى للوفاة وحدها وأن الاصابات التي أصيب بها في رأسه لم تكن تكنى وحدها للوفاة.

ثامناً ــ اتضح أنه كانت هناك صغائن قروية قديمة بين العمدة السابق الشيخ محد الشاذلي وبعض مشايخ البلد وبين بعض المتهمين وعلى رأسهم حسن محفوظ. وأن العمدة ومشايخ البلد لما رأوا هجوم أولى الأمر على القرية واهتمام الحكومة اهتماماً خارقاً بالحادثة انتهزوا تلك الفرصة للايقساع مخصومهم .

تاسعاً — اتضح أن المدعو سيد أحمد سعيد من أهالى سرسنا وهو الذى كان من بين من رأوا الكابتن بول ملتى على الارض قد هرب عندما رأى الجنودالانجليز خارجين من معسكرهم ثائرين وأن أولئك الجنود تبعوه وبروى أنهم قتلوه ، ولسكن مسألة موته لم تحقق كافياً ،

عاشراً ـــ اتضح أن السلطات قد أعطت الحادثة أهمية فوق أهميتها كحادثة جنائية عادية . وانها اتخذت فيها اجراءت شاذة عنيفة وخاصة في

### الحدكم الصادر من المحكمة المخصوصة.

电中字

هذه هي نتيجه التحقيق الذي قمنا به في حادثة دنشو اي وما انتهينا إليه أخيراً سبق أن اقتنع به الزعيم الشاب المغفور له مصطفى كامل باشا رئيس الحرب الوطنى. فجمع المستندات الكافية عن الحادثة واتخذها وسيلة مشروعة ناجحة لمهاجمة الاحتلال الانجليزي وممثله اللورد كرومر. وقد توصل إلى إقناع الحكومة الانجليزية بوجهة نظره فسحبت اللورد كرومر من مصر. وأوعز إلى الحكومة المصربة باصدار العدو عن المحكوم عليهم بالحبس من متهمى دنشواى فكان اعترافاً صريحاً بعدالة الحملة التي قام بها الزعيم الشباب.

ولم يكتف المرحوم مصطفى كامل باشا بذلك بل إنه دعا إلى اكتتاب عام لانشاء مدرسة فى قرية دنشواى على نفس قطعة الأرض التى أقيمت عليها المشنقة وآلة الجلد وقد أجاب الكثيرون دعوته ومن بينهم مستر بلنت الانجايزى الذى كان يناصر القضية المصرية وجمع من ذلك مبلغاً من المال وبدى، فعلا ببناء مدرسة دنشواى .

ولقد كنت أشعر أثناء زيارتى لتلك القرية التعسة بأننى أشهد مأساة رائعة تتحرك فيها تلك الشخصيات الهرمة التى تدير متثاقلة كئيبة وهى تنقل البصر بين جدران المدرسة الناقصة التى ترمز إلى الذكرى المشؤمة وبين المقبرة البعيدة التى ضمت جثث المنهمين الراحلين وهم بين ابن وأب وزوج وأخ ا إن أهالى دنشواى رجالا ونساء وشبوخا وأطفالا لا يكادون برون شخصا من أهل لدن حتى يترحموا على ذكرى المرحوم الخالد الذكر مصطفى باشاكامل.

## ٣ - عديث للأستاذ اراهيم بك الهاباوى

بدأ الهلباوى بك حديثه قائلا ، إننى فخور بالدور الذى مثلته فى حادثة دنشواى . وإنكالآن بعدانقضاء أكثر من ربع قرن على الحادثة تتيح لى أن أصحح أموراً عديدة باطلة اعتقدها الناس خطأ ورسخت فى أذهانهم لاننى لم أرد أن أدافع عن نفسى إزاء ماكان يقذف به خصومى ، ولكى تعرف سر تلك الحملة التى أثارتها صحف الحزب الوطنى ضدى يجب أن أعود إلى شهر مارس سنة ١٩٠٦ إذ كنت فى عربتى بمديرية البحيره فجاءنى الكونت زيزينيا – وكان من سراة الاسكندرية – وطلب منى أن أحضر مع بعض رجاله فى قضية تضارب بينهم وبين أخوة الشيخ عبدالعزيز شاويش .

وكانت القضية إذذاك أمام إحدى محاكم الجنح الجزئية بالإسكندرية برياسة عبدالرحمن باشا سيد أحمد الذي عين فيما بعد وكيلا لمحكمة النقض والابرام فلم أجد غضاضة في قبول الطلب.

وحضرت عن المتهمين من رجال الكونت زيزينيا . وترافعت في القضية فلم أنظر إلا إلى إرضاء ضميرى والقيام بواجبي وأثبت للمحكمة أن التعدى كان من جانب اخوة الشيخ عبدالعزيز شاويش لأنهم أرادوا منع حيازة الكونت زيزينيا لعقار بالقوة وأنه حتى لو ثبت إعتداء رجال الكونت فان القانون يعطيهم هذا الحق . وكانت نتيجة دفاعي أن قضى ببراءة موكلي وإدانة اخوة الشيخ شاويش

وانقضت ثلاثة أشهر بعد ذلك .

وفى يوم الأربعاء ١٣ يونيو سنة ١٩٠٦ سافرت إلى عزبتى. وكان هناك خلاف بينى وبين أحمد خيرى باشا الذى كان مديراً لديوان الحربية يرجع سببه إلى «كومسباخ ميرى» كان موجوداً فى وسط أرض خيرى باشا فأراد أن

يشتريه ليستعمله فى تسبيخ أرضه. ونصحنى أخى أن أنتهز تلك الفرصة فأطالب بذلك الكوم لنفسى. وتطور الخلاف بينى وبين خيرى باشا فرأت مصلحة الأملاك الآميرية أن توفد مديرها مستر انتوتى ومفتشها عبدالعزيز بك أباظه لسكى يحضرا إلى العزبة ويقوما بتحقيق ذلك الخلاف والفصل فى أبنا أحق بذلك الكوم. وفعلا حضرا يوم الجعة 10 يونيو إلى العزبة وطلبا منى أن أرافقهما الى الحقل فقبلت. ولم يكن خبر حادثة دنشواى قد وصل إلى على . لأنه نشر فى الصحف يوم الخيس وهى لاتصل العزبة الافى ظهر يوم الجعة . وقد فاتحنى مسترأ نتونى فى خبر تلك الحادثة وأخبرنى بأنه قد قتل يوم الجعة . وقد فاتحنى مسترأ نتونى فى خبر تلك الحادثة وأخبرنى بأنه قد قتل فيها أحد الضباط الانجليز فشار كته الأسف على ما حدث . ثم انتهى تحقيقهما فيها أحد الضباط الانجليز فشار كته الأسف على ما حدث . ثم انتهى تحقيقهما في موضوع الخلاف بينى وبين خيرى باشا وقررا اس الحق بحانب خيرى باشا .

وهذا يدل على أن الحكومة لم تكن لديها أية فكرة عن مجاملتي أو التودد إلى .

وكنت قبل سفرى قد تركت خبراً فى بيتى بأننى سأعود فى قطارالساعة ١٢ والدقيقة ٣٠ من مساء السبت. فركبت القطار الذاهب إلى طنطا وقد عزمت أن أمر بدنشواى لاقدم نفسى متطوعا للدفاع عن المتهمين فى الحادثة لاننى شعرت بأن مركزى كشيخ من شيوخ المحاماة يحتم على أن أتطوع للدفاع عن أولئك المتهمين المساكين فى حادثة هامة كتلك الحادثة. وكنت أتبع ذلك المبدأ دائما فقد تطوعت قبل ذلك للدفاع عن نحو ثلاثين عاملا من عمال الاسكندرية فى قضية كانوا فيها ضحية اضطهاد البوليس برئاسة هارفى باشا. واشترك معى فى الدفاع عنهم حسن بك فريد الذى عين فيا بعد مستشاراً واشترك معى فى الدفاع عنهم حسن بك فريد الذى عين فيا بعد مستشاراً محكمة الاستتناف والمرحوم اسماعيل بك وكانا يعملان معى كمحامين فى مكتبى وظللنا فى خدمتنا لاولئك العمال ١٥ يوما بعد أن امتنع كبار المحامين مكتبى وظللنا فى خدمتنا لاولئك العمال ١٥ يوما بعد أن امتنع كبار المحامين

فى الاسكندرية عن قبول الحضور عنهم توقياً لغضب البوليس الذى كان. خصا للعال المتهمين.

وهذه القضية هي المعروفة بقضية الهماميل

فلما وصلت إلى طنطالم أكن أعلم كيفية الوصول إلى دنشواى فاستفهمت من ناظر محطتها المرحوم محمود بك طلعت عن ذلك فأفهمنى انه يجب أن أنتظر القطار الذى يقوم من طنطا حوال الساعة ١١ وأطلعنى إذ ذاك على درجة حرارة الجو فاذا بها فوق درجة ٤١. ونصحنى لذلك بألا أتم سفرى. في ذلك اليوم الشديد القيظ. خصوصاً وأن طريق الوصول إلى دنشواى هو محطة البتانون وبين البتانون ودنشواى نحو ١١ كيلو متراً. ولفت نظرى أيضا الى أنه ربما لا يكون هناك فى ذلك اليوم تحقيق مع المتهمين فلا داعى إذن لحضورى.

وعلى ذلك تابعت سفرى إلى القاهرة ولم أكد أصل محطتها حتى وجدت الرر المرحوم مصطنى باشا فهمى ناظر النظار فى إنتظارى وأخبرنى بأن الباشا ينتظرنى فى الديوان وعندئذ إستأذنت منه وذهبت إلى منزلى فأبدلت ثيانى وتوجهت إلى ديوان رئاسة النظار . وهناك قابلنى معه محمد باشا محود الذى أصبح فيا بعد رئيساً لحزب الاحرار الدستوريين وكان إذ ذاك السكرتير الحاص لمستشار الداخلية مستر ميتشيل ولملا سألته عن سبب السكرتير الحاص لمستشار الداخلية مستر ميتشيل ولملا سألته عن سبب السكرتير الحاص لمستشار الداخلية من المنائى قضية دنشواى . وسألنى المتعاثى أجابنى بأن الحكومة اختارتنى الأمثلها فى قضية دنشواى . وسألنى عا إذا كان أحد المتهمين قد كلفى بالدفاع عنه فأجبت بالسلب وقد قال إذ ذاك إن الحكومة إنما إختارتنى الآنى كنت أكبر المحامين الموجودين سنأ وأقدمية وتذكرت أن نظام المحكمة المخصوصة التي قدم اليها المتهمون فى حادثة دنشواى كان قد جرى على أن يمثل الاتهام فيها شيخ من شيوخ الحاماة .

فقد كان أول تطبيق لقانون المحكمة المخصوصة فى حادثة قليوب وقد أختير لتمثيل الاتهام فيها المرحوم أحمد الحسيني بك وكان إذ ذاك أكبر المحامين سنا ومقاما . لذلك رأيت أن الواجب يحتم على قبول المهمة التي وكلتها الى الحكومة باعتبارى أكبر المحامين سنا وأقدمية . . وطلبت أتعاباً عن ذلك مبلغ . . ٣ جنيه أى أننى اعتبرتها قضية من القضايا العادية التي تعرض على مكتبي مع اننى في تلك السنة كنت قد اتفقت فى أكثر من خمس أو ست جنايات على اتعاب لا تقل عن ٥٠٠ جنيه لكل قضية .

وأرجو أن تلاحظ أن ذلك المبلغ نفسه ـــأى ٣٠٠ جنيه ــ هو الذى طلبته من الحنديوى السابق عباس باشا عند ما كلفنى بالدفاع عن على افندى شلى مأمور مركز طنطا فى قصية التعذيب التى اتهم فيها المرحوم المنشاوى باشا بالإشتراك مع مأمور المركز فى تعذيب بعض الأهالى الذين كانوا قد اتهموا بسرقة ثور من الثيران التى تملكها الحناصة الخديوية .

وما دام الحديث قد جرنا إلى ذكر هذه القضية فيحسن أن أقول إن الحديوى قابلنى بوجه عبوس – بعد أن ترافعت فيها وحصلت على حكم ببراءة المأمور نظراً لأننى وجدت من مصلحة موكلى أن أقرر بأنه لم يكن فى طاقته منع التعذيب لأنه كان واقعاً تحت تأثير الحاصة .

· وقد قررت ذلك مع أنى كنت فى ذلك الوقت مستشار الخاصة ومستشار ديوان الأوقاف الخصوصية .

أعود إلى قضية دنشواى فأقول إننى قبلت أن أمثل الاتهام في القضية وجاء في مكتبي إذ ذاك مستر فو بيرلى مفتش الداخلية ومستر مانسفلد حكمدار بوليس مصر ليكون تحت طلى فيها يختص بالقضية. وقد طلبا منى أن أحضر التحقيق فقلت لهما إن كل ما يمكنني هو أن أزور محل الواقعة في دنشواى على أن أترافع في القضية بعد أتسلم الملف الخاص بها . وسافرت فعلا إلى دنشواى وهناك

قابلت محمود باشا شكرى الذى كان مديرا للمنوفية إذ ذاك ـ وهو الذى تولى وزارة الزراعة بعد ذلك ـ وكان متوليا التحقيق مع محمد باشا ابراهيم رئيس النيابة وألح الإثنان علىأن أحضر التحقيق وأشترك فيه كممثل الإتهام فرضيت

وانتظرت حتى انتهى التحقيق . وقانون المحكمة ينص على أن حكمدار البوليس يحول القضية إلى المحكمة ومعها قرار منه بطلب تطبيق العقوبة التى يراها . وقد حول الحكمدار القضية طالبا فيها أشد عقوبة . وقد رأيت أن الأمر فى غاية الخطورة . وأن ذلك الطلب معناه إعدام ٥٢ متهما . فأبيت إقرار ذلك . وطال بشأن تلك النقطة الأخذ والرد وانتهى كبار الموظفين الانجليز الذين كانوا يتصلون بى من أجل القضية إلى الخضوع لرأبي وقبلوا أن يقتصر طلب الإعدام على عشرة فقط بدلا من اثنين وخمسين .

هذا من جهة . ومن جهة آخرى فهمت من أولئك الموظفين الانجليز أجهم يريدون أن يكون وصف الواقعة بأنها قتل عمد مع سبق الإصرار وأنهم يريدون من نسبة الإصرار الى المتهمين الذين لا عداء بينهم وبين الانجليز الاشارة الى أنه لا بد أن تكون هناك يد خارجية حركتهم وأوحت اليهم بذلك الاعتداء واستدلوا على ذلك بأن عبد الجيد باشا سلطان وهو أحد كبار ناحية الواط المجاورة لدنشواى كان متعوداً فى كل عام أن يعد صيوانا لاستقبال أولئك الصباط الانجليز وكان يستضيفهم ويعنى بأمرهم . ولكنه فى تلك المرة لم يقبل ذلك وكان قد أنعم على عبد الجيد باشا برتبة الباشوية قبل الحادث بعشرين يوما تقريبا فكانوا يعللون بأن لذلك الانعام دخلا فى الحادثة ا

ثم أنهم كانوا يضيفون الى ذلك كله بأن ضابط بوليس نقطة الشهداء وهو الذى لم يحضر كعادته للمحافظة على الصباط الانجليز هو إبن أخت حسين باشا محرم سر ياور الحديوى .

من هذين الظرفين اعتقد الانجليز أن هناك يداً قوية دبرت الحادثة

ورفضت أنا أن أسلم بصحة ذلك الاعتقاد ولم أعترف به مطلقا وأصررت عن عقيدة ثابتة لا عن مجاملة على أن الحادثة انما كانت بنت وقتها . وأن الكارثة التي وقعت كان سبها الحريق التي شبت في جرن محمد عبد النبي المؤذن وظن الأهالي أنها ستلتهم البلدة كلها لمكثرة الغلال وشدة الحرارة وترافعت مرافعتي المعروفة على أساس أنه ليس هناك سبق إصرار وأن الحادثة ليس مصدرها العدا. بيننا وبين الانجليز .

وكانت الحكومة قد دعت نحو ٤٠٠٠ من كبار القطر ووجهائه لسماع المرافعة فكنت أرى على وجوه الجميع علامات الرضى عما قلته والإعجاب .

وهنا يجب أن أذكر لك أننى قبل المرافعة استدعيت محامى الدفاع إلى غرفتى بسراى المديرية . إذكانت قدد أعدت لى ولكل القضاه غرفة خاصة وأطلعتهم على ملخص المرافعة التى سوف أتقدم بها فى الجلسة حتى لا يفاجأوا بها ويعدوا ما يرونه فى مصلحة موكليهم من المتهمين .

وقد ظلت مرافعتى أربع ساعات واننى أعتقد بل أوقن بأنه لم يصبنى سوء الحظ فى مهنتى طول المدة التى اشتغلت فيها بها بأكثر من أن المقادير لم توفقنى للسفر إلى دنشواى عند على بالحادثة وأنا فى طريق الى القاهرة قبل مقابلتى لمندوب ناظر النظار . وحرمتنى بعد ذلك أن أكون فى صف أولئك البؤساء فاتشرف بالدفاع عنهم.

وقد صدر الحكم يعد ذلك باعدام أربعة وسجن وجلد الباقين فكانت له رجة كبيرة وكانت الصفرة وعلامات الجزع تعلو وجوه القضاة فلما انسحبوا الى غرفة المداولة سألنى بطرس باشا غالى رئيس الجلسة بعد النطق بالحكم عن رأيي فيه . فأجبته أن مثلي مثل الوالدة التي يصاب إبن عزيز عليها بداء في ساقه يرى الاطباء أن لا سبيل الى علاجها وأنه يجب بترها . فلا يسع الوالدة أن تقابل ذلك القرار إلا بالصراخ والعويل

وقد ختم الاستاذ الهلباوى بك حديثه معى بقوله:

وطلب منى الكثيرون الأقاويل عنى وعن موقنى فى قضية دنشواى واستغلما الشيخ عبد العزيز شاويش لكى يثأر لإخوته الذين ترافعت ضدهم وحرض الصحف لكى تهاجمنى . حتى جريدة المدؤيد التى كانت لسان حالى هاجمتنى وطلب منى الكثيرون أن أكتب وأرد دفاعا عن نفسى فلم أقبل .

وأشاع المكثيرون من كبار المحامين أن الحكومة عرضت عليهم أن يحضروا عنها في قضية دنشو اى فرفضوا .ولكنى أقرر الآن وبعد أكثر من ربع قرن من وقوع الحادثة بأن هذا لم يحصل مطلقا وأن الحمكومة لم تفكر إلا في أنا والدليل على ذلك أن التكليف حصل في يوم السبت وقد علمت بعد ذلك أن مستر أنتوني عند ما حضر إلى عزبتي وعلم بأن المتهمين لم يوكلوني عنهم تكلم تليفونيا من كفر الدوار مع مستر سيسل الذي عين فيها بعد مستشاراً بمحكمة الاستشاف وأخبره بأنني لم أرتبط مع أحد . ومن ذلك يتضح أنه لم يكن لدى الحكومة وقت للتكلم مع غيرى .

#### الفرية المصرية الدامية

# . دنشو ای

## للكانب الارلندى برناردشو

وحادثة دنشواى وقعت كاقد يذكر القارى، فى صيف عام ١٩٠٦ وقد كتب عنها برناردشو عقب وقوعها بوقت قليل هذه الصورة التحليلية بأسلوبه الساخر الذى كون مجده ونشر ماكتبه عنها ضمن مقدمته لمسرحيته المعروفة باسم و جزيرة جون بول الآخرى . . . .

\*\*\*

دنشواى قرية مصرية صغيرة تقع فى الوجه البحرى .. ويوجد بها عدا أكواخها الحقيرة المبنية من اللبن بضع أبراج عالية يا وى إليها حمام الفلاحين.

وقد حدث فى أحد الأيام أن دخلت القرية جماعة مؤلفة من خمسة ضباط أنجليز لسبب واحد . هو صيد الحمام الذى يملكه فلاحو القرية بدعوى أنه حمام رى!

ولجأ فلاحو القرية عقب انصراف الضباط الأنجليز إلى أولى الأمر يشكون إليهم ماحل بهم .. ولحمامهم . ولكن تخلى القانون عن مساعدتهم فى لحظة هم أحوج ما يكونون فيها إلى ذلك القانون!

وكانت النتيجة أن أصر أفراد الاسرة الظاهرة فى القرية على منع ضباط

الأنجليز عن معاوده الكرة . . إذا ماحاولوا ذلك !

وعندماوصل نبأعزم أفراد هذه الأسرة إلى أولى الأمرقرروا منع الضباط الأنجليز من الصيد . إلا بعد أستصدار أمر بذلك من عمدة القرية التي يرغبون الصيد فيها .. ولكنهم لم يقرروامصير العمدة الذي يجرؤ على رفض طلب ضباط الأنجليز الصيد في قرية ما ا

ويمكنك أن تتصور شعور أهل دنشواى عند رؤيتهم - بعد الحادثة الأولى - جماعة من الضباط الأنجليز يأتون إلى قريتهم . . للصيد . . وضمن هذه الجماعة أحد الضباط الذين كانوا يصطالون الحمام من القرية في العام الماضى .

غلا الدم فى عروق عميد الأسرة المتحمسة فى البلد وهو حسن محفوظ البالغ من العمر وقتئذ سنين عاما . وسار محفوظ نحو جماعة الأنجليز وصاح فيهم طالبا منهم الكف عن الصيد . ولما كان هؤلاء يجهلون لغته فا نهم طبعا لم يفهموا صياحه وتهديده ا

وشك الضابط فى صياح محفوظ وغرضه من هذا الصياح فأرسلوا المترجم المصرى طبعا الذى كان يصحبهم إلى دار العمدة لمكى يأتى لهم منه بتصريح يخول لهم الصيد فى القرية!

وذهب الترجمان إلى دار العمدة .. ولكنه لم بحده هناك .. بل وجدنا نائبه وكان هذا أنبه من أن يقابل طلب الضباط الأنجليز يالرفض .. فصرح لهم بالصيد .. ولكن على شرط أن يبتعدوا عن مساكن القرية . بقدرالامكان! وتلقى الضباط هذا التصريح بالترحيب وأبتعدوا عن مساكن القرية بقدر الأمكان كا طلب منهم نائب العمدة . وراحوا يصوبون رصاص بنادقهم على أراج الحمام في دنشواى!

وهنا أزداد صياح الفلاحين وهياجهم وأنقضوا على الضباط يربدون

منعهم بالقوة وفى هذه المعركة الصغيرة أنطلقت رصاصة من بندقية أحد الضباط فجرحت ثلاثة رجال وأمرأة هي زوجة عبدالنبي أحد فلاحي القرية البالغ من العمر نحو خمس وعشرين سئة ا

ولم تكد الرصاصة تستقر فى صدر المرأة حتى خيل إليها أنها أصابت منها مقتلا فانطرحت على الأرض . ظنا منها أنها قد ماتت !

ولم يكد عبذالنبي يرى زوجته على هذه الحال حتى ثار وهاج . وزاد في ثورته وهياجه رؤية النار تشب في منزله بطريقة لا يدرى عنها شيئا على الرغم منأن الضباط الانجليز صرحوا في التحقيق أن عبدالنبي هو الذي أطلق النار في كوخه إشارة لسكان القرية ببدء المعركة والثورة!

وفى لحظة أجتمع كل أهالى القرية على الضابط الصغير الذى أنطلقت. بندقيته عفواً . ولما رأى بقية الضباط حرج مركز زميلهم حاولوا إنقاذه من قبضة الفلاحين بائن راحوا يقدمون لهم بنادقهم و نقودهم وساعاتهم صائحين. و بقشيش ، . ولكر متى كان البقشيش يلهى الفلاح المصرى عن الاخذ بثاره ا

وأخيراً خطر لاكبر الضباط سنا أن يتظاهر بالقبض على الضابط الصغير بتهمة قنل المرأة .. ونفذ فعلا ماخطر له !

ولكن لم تنطل هذه الحيلة على الفلاحين الذين انقضوا فى هذه اللحظة على. جميع أفراد فرقة الصيد .

وهنا طلب ضابطان فى الفرقة وكاما أير لنديين من باقى زملائهم وكانو اثلاثة. انجليز أن يسرعوا إلى معسكر زملائهم . ويستحضروا نجدة لانقاذهم ا

وبصعوبة تمكن الضباط الثلاثة الأنجليز من الحروج من الحصار الذي ضربه الفلاحون حولهم.

وأنسرع الثلاثة قاصدين إلى المعسكر .. ولكن عاد واحد منهم إلى زميليه ثانية

عندما أشتد تضييق الفلاحين عليهم!

وسقط أحد الاثنين اللذين أسرعا إلى المعسكر فى الطريق بتأثير حرارة الشمس ومات .

وتمكن الثالث بصعوبة من الوصول إلى المعسكر والعودة مع النجعة إلى زملائه! وهى النجدة التى أنقذت الضباط الثلاثة من أيدى عبد النبى محفوظ وزملائهما. ولمكن بعد أن كانوا قد أصيبوا بكثير من الجروح والرضوض!

وعاد الضباط الثلاثة الى المعسكر... وانتهت الحادثة عند ذلك الحد يومئذ.

وعند المحاكمة كان من المنتظر تأنيب الضباط الانجليز على عملهم . . لأنهم كانوا وهم يصطادون الحمام . . خارج الحدمة . . كما أنه كان من المنتظر أيضا تهدئة الفلاحين ووعدهم بأن مثل هذا العمل لن يحصل ثانية في قريتهم .

ولكن لم يقع هذا في المحاكمة .. بل حدث ...

حدث أن حكم على عبد النبي .. بالأشغال الشاقة المؤبدة .. وكانت ظروفه المخففة طبعاً ما سبق أن أصاب زوجته !

ومن الغريب أن زوجة عبد النبي لم يحكم عليها بشيء .. حتى ولو من أجل الرصاصة الانجليزية التي سرقتها بدليل أنها ضبطت في جسمها ١

ولإشفاق المحكمة على عبد النبي من أن يمضى مدة سجنه منفرداً حكم على شاب فى نحو العشرين من عمره بالسجن ليشاركه مدة الليمان بعد أن حكم عليه هو الآخر بالأشغال الشاقة المؤبدة !

وطبعالم تكن الأشغال الشاقة المؤبدة تعدحكما رادعالامثال حسن محفوظ

حكا يتناسب مع ضرب الضباط الانجليز بالعصى . . وتهديدهم والصياح في وجهم !

وكانت المحكمة أنبه من أن تحكم على حسن محفوظ البالغ من العمر ستين عاما بالاشغال الشاقة المؤبدة ولذلك كان نصيبه الحسكم بالاعدام وسمح منفذو الحسكم بأن يشترك أهله في مشاهدته وهو يعدم . فجعلوا التنفيذ علنيا!

ولخوف المحكمة من أن يثير هذا العمل الغيرة فى قلوب الغير حكمت على ثلاثة اخرين بالأعدام !؟

وبينها كان حسن على منصة الاعدام صاح بأعلى صوته والعوض على الله يعرب بيت اللي خربوا بيتي ال

ولما كانت المشنقة لا تتسع لاكثر من شخص واحد في وقت واحد . . وكان الشخص يحتاج لنصف ساعة على الأقل وهو في المشنقة حتى بثق الجلاد من موت المشنوق ولما كان المنفذون أرحم من أن يتركوا الأهالي في هذه المدة التي تمضى بين كل مشنوق وآخر دون تسلية .. فان من وكل إليهم أمر تنفيذا لحكم رأوا أن تستمر الحفلة بدون انقطاع فكان يجلد ثمانية أشخاص . .خسين جلده لحكل منهم في الفترات التي يستمر فيها المشنوق يتأرجح وهو معلق يحبل المشنقه الحكل منهم في الفرد كرومر في تقرير له عقب الحادثه أن الرجل الذي وكل إليه أمر التنفيذ كان يستعمل في تنفيذه الشفقة الزائدة !

وقد تسبب أحد المجلودين سيد سليان خير الله لعناده اثناء الجلدفي تأخير عملية الجلد اكثرمن نصف سأعة وهذه المدة هي التي كانت حددت لشنق كل محكوم عليه بالاعدام. ونتج عن ذلك أن استمر درويش أحد المحكوم عليهم بالاعدام يتأرجح وهو معلق بالحبل وحرم الجهور في هذه الفترة من مشاهدة جلد أحد الأشخاص. وهذه غلطة فظيعة من المحكمة إذ كان يجب عليها أن تحكم بجلد بعض أشخاص آخرين احتياطيين لتسلية جمهور المتفرجين

عند وقوع مثل هذا الظرف الطارئ !

ولم تكتف المحكمة بالجلد.. بل حكمت على ثلاثة من المجلودين بالحبس اليضا لمدة عام وهناك أيضاً ستة لم يجلدوا ولكن حكم عليهم بالأشغال الشاقه لمدة سبع سنين ا وآخر كان نصيبه خمسة عشرة سنة .

وعلى هذا فان العمل الذى قام به أولو الأمر فى الصباح تتلخص نتيجته فى شنق أربعة والحكم على اثنين بالأشغال الشاقه المؤبده ، وعلى واحد بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة . وعلى ستة بالأشغال الشاقة سبع سنين وعلى ثلاثة بالأشغال الشاقة لسنة وبخمسين جلدة وعلى خمسة بخمسين جلدة

وفى التقرير الذى كتبه اللورد كرومر عن هذه الحادثة صرح بأن كل هذه الأعمال عادلة وضرورية ويبدو لى أن العدل فى نظر جيش الاحتلال ورجاله أن ينقضوا على القرى الآمنه ويقبضوا على من يشاءون من رجالها ويسوموهم مختلف أنواع العذاب حتى يتهموا أى شخص وهنا يطلق سراح الرجال الأولين ويقبض على المتهمين الجدد ويسام هؤلاء بدورهم مختلف أنواع العذاب حتى يعترفوا بكل شيء يريده أولو الأمر وهنا يكون جزاءهم إما القتل أو الاشغال الشاقه المؤبدة أو الجلد إذا أريدت لهم الرأفة!

ولما كانت المحاكم الأهلية لا يمكنها أن تقوم بما يريده منها جيش الأحتلال فاتنها أبعدت عن النظر في مثل هـذه الحوادث وحلت محلما المحكمة المخصوصة.

ويصرح اللورد كرومر فى تقريره تبريراً للأحكام الصادرة فى حادثة دنشواى با أن المصريين لايحترمون أية محكمة إلا إذا كانت أحكامها الشنق أو الاشغال الشاقة ألمؤ بدة أو الجلد!

ويبدولى أن المحكمة المخصوصة لم تكن تسمح لأى فرد من الشهود بالشهادة ضد انجلترا. إذ كانت شهادة الامباشى أحمد حسن مرزوق الذى كان مصاحبا

جماعة الضباط الانجليز فى صيدهم.. أن الضباط عقب إصابة زوجة عبدالنبي قد أطلقوا رصاصهم على القروبين الهانجين مرتين. وهى شهادة بالطبع ليست فى صالح الانجليز ولذلك فان المحكمة خلقت له تهمة من حيث لا يدرى و حاكمته عليها و حكم عليه فيها بالجلد والسجن لمدة سنتين ا

وكانت المحكمة عدا خلوها من المحلفين خالية أيضا من هيئة للدفاع عن المتهمين المساكين ولسكن ليس خلواً تاما إذ ان الدفاع عند مرافعته عن المتهمين ترك مهمته هذه وطلب من المحكمة الرافة بهم ولبت المحكمة طلبه فلم تقض إلا بشنق أربعة اشخاص فقط ولم تحكم بالسجن مع الاشغال الشاقة المؤبدة سوى على شخصين فقط ١١

وقد كان المتهمون أنبه من أن يتهموا المحكمة بالقسوة وهم فى حضرتها ولكنهم عندماوصلوا إلى المشنقه ووثقوا من أن المحكمة لن تنال منهمأ كثر ما نالت راحوا يكيلون السباب واللعنات للانجليز وللاحتلال وللمحكمة .. وبالاختصار لكل من ورد على ذهنهم فى تلك اللحظة ا

وأغلب ظنى أن المتهمين الذين حكم عليهم بالاعدام لوكانوا قد فعلوا ذلك فى قاعة المحاكة لحكم عليهم بالجلد .. فضلاعن الشنق لسكى يعرفو امقدار عظمة الامبراطورية وقوتها ا

ويخيل إلى أن اللورد كرومر عند ماكتب فى تقريره عن الحادث أن المحاكة كانت عادلة تماما كان قد نسى معنى كلمة عادلة ا

وقد ذكر اللورد كرومر فى تقريره أنه قبل وقوع الحادثة ببضع سنين صاح أحد الأهالى الذين كانوا بهددون بالجلد فى وجه أحد المديريين المصربين بحضور السير كلود ما كدونالد بانه لايمكنه أن يجلده فى خضور الرجل الانجليزى ا

والآن ماذاكان يمكن أن يقوله ذلك الرجل عند ما يرى الانجليز الذين كان يعتقد أنهم يمنعون كل قسوة . . ماذا يمكن أن يقول الرجل عند ما يرى الأنجلز في حادثة دنشواي يصدرون تلك الاحكام !

ويزيد اللورد كرومر فى تقريره بأنه فى خلال الثلاثين سنة التى قضاها فى مصركان يبذل جهده هو وزملاؤه لتحسين حالة المصريين ونشر المدنية الغربية بينهم!

ولا بد أن مصر قد اهتزت رعباً وفزعا عند سماع ذلك اذ لو كانت الثلاثون سنة الأولى قد توجت بحادثة وأحكام مثل حادثة وأحكام دنشواى إذن فهاذا كان يمكن أن يحصل لو استمر اللورد كرومر فى مصر ثلاثين سنة أخرى!

وأرى هنا أن أشير إلى خطاب اللورد كرومر إلى سير ادوارد جراى ذلك الحطاب الذى صرح فيه بان قائد عام القوات البريطانية سيستعرض الجنود الانجليز فى مصر ويصدر إليهم أمره بعدم الصيد فى القرى المصرية . . ولكن ما فائدة إصدار مثل ذلك الأمر إذا كان اللورد كرومر يرى أن الجنود الانجليز فى مصر ليسوا إلا ضيوفا .. وأنهم لم يأتوا عملا يستحقون عليه اللوم ا

وكم هو مضحك أن يذكر المستر فندلاى فى خطابه للسير جراى بان المتهمين كانوا يستحقون أكثر من ذلك .. لنسبهم فى موت ضابط انجليزى .. وهو ذلك الذى مات من ضربة الشمس . نعم أنه مضحك ذلك القول إذ لم تسببوا فى موت ضابط كان قد ترك قريتهم و بعد عنهم .. ولم يقتلوا واحدا من الذين كانوا بين أيديهم ا

ويصرح المستر فندلاى فى خطابه بان المصريين لايخافون الموت خوفهم من الجلد ...

ومادام الأمركذلك أماكان الأولى جلدأو لثك الذين اعدمو ابدلامن شنقهم!؟ ويعاتب المستر فندلاى فى خطابه السير جراى لسماحه بالمناقشة فى حادثة دنشواى فى البرلمان الأنجليزى ويصرح بانه يرى أنه كان من الأوفق ترك هذه الحادثة تمر دون مناقشة .. اذ أنها جعلت المصريين يشعرون بفداحة الظلم الذى وقع بهم .. بما جعل بعضهم يلتى الأحجار على أحدمفتشى الرى الأنجليز

وهنا يصرح كاتب الخطاب بان الحال لو استمرت على ذلك فإنهم لابد سيضطرون الى المطالبة بزيادة جيش الاحتلال في مصر ا

والآن يمكنني أن أختم الكلام على هذه الحادثة بأن أصرح هنا بان هذه الحادثة لابد إن تثبت الكراهية في قلوب المصريين نحونا ... ولست في حاجة طبعا لأن أذكر أن العلاقة القائمة على الكراهية لا تدوم طويلا.. لأن هذه الكراهية لا تدوم هي الأخرى مكبوتة زمناً طويلا ا

وكم كان مضحكا من بعض أعضاء مجلسي العموم واللوردات أن يصرح بأن الآحكام التي صدرت في حادثة دنشواى كانت ضرورية وعادلة زاعمين بأن هذا هو الجزاء الوحيد لعبد النبي وحسن محفوظ ودرويش والآخرين الذين كانوا يحاولون القيام بثورة اسلامية ضد المسيحية ولازالة هذه المسيحية من آسيا وافريقيا معا. حقا كم هو مضحك ذلك التصريح!

هل لو كان ذلك الذى يدعيه هؤلاء النواب حقاً أما كان الأفضل لنا أن نبتعد عن أعمال التعذيب التي ارتكبت .. وإذا كان عبد النبي وزملاؤه يريدون قتلنا حقا لازالة المسيحية ... اماكان من الاوفق أن نموت في حرب عادلة! (١)



قضِيّة مِقنَالِ بطرسُ عَالَى باشِ

# القتدل

كان ذلك في فبراير سنة ١٩١٠

وكان ناظر النظار صاحب العطومة بطرس باشا غالى – كما كانوا بدءونه إذ ذاك – يشغل في نفس الوقت منصب ناظر الخارجية .

ولقد منيت مصر فى تلك الآونة من تاريخها بسلسلة متتابعة من الحوادث القوية الخطيرة التى اهتز لها الرأى العام فكانت حادثة دنشواى سنة ١٩٠٦ و تلك الإجراءات الشاذة العنيفة التى اتخذت فيها . وكان موت المرحوم مصطفى باشا كامل الزعيم الشاب ورئيس الحزب الوطنى . وكانت اتفاقية السودان . ومد أجل إمتياز قناة السويس . وكانت الأفكار تشرئب إلى الحياة النيابية وتحاول أن تضع التقاليد الأولى للعلاقة بين الحكومة والشعب ، وتحديد حقوق الهيئة المحكومة قبل الهيئة الحاكة .

وكان من عادات بطرس باشا المعروفة أن يغادر ديوانه فى الساعة الواحدة إلا بضع دقائق . ففى يوم ٢٠ فبراير سنة ١٩١٠ نزل من ديوانه ومعه المرحومون رشدى باشا وثروت باشا وأر ولى بك وهم يتجاذبون أطراف الحديث فى شؤون مختلفة . ولم يكد يصل الرئيس إلى السلم القبلي حيث كانت عربته واقفة تنتظره حتى برز الشاب ابراهيم ناصف الورداني من خلفها . وكان فتحى زغلول باشا وثروت باشا قد ودعا الرئيس عند رأس السلم . ولسكن رشدى باشا استمر فى سيره معه إلى أسفل السلم ثم هم بالعودة . وتقدم

بطرس باشا إلى باب عربته ورفع ساقه ليضعها فيها وعند ثد دنا منه ابراهيم الورداني وأطلق عليه رصاصتين أصابته واحدة في خاصرته والأخرى في صدره. وما كاد يلتفت إلى الجاني حتى أفرغ فيه الأخير أربع رصاصات أخرى وتصادف أن الساعي محمد السيد كان واقفا بقرب القاتل فأسرع بالقبض عليه ثم تراكض الجميع فأمسكوا به دون أن يحاول هو التحرك ، كما تصادف وجو دالدكتور سعد الحادم بك في الوزارة فأسرع إلى الرئيس المصاب وأخرج الرصاصات من العنق والكتف، وعند ثذ استفاق بطرس باشا قليلا. وكانت عربتا مصلحة الصحة والاسعاف قد حضر تافنقلته أحداهما إلى مستشفى الدكتور ملتون و بجانبه الدكتور سعد الحادم .

وكان الخبر قد وصل الى المحافظة فأسرع إلى محل الحادثة الحكدار هارفى باشا ومعه جورج فيليبيدس بك مأمور الضبط ، كاحضر باقى النظار ، ولم يكد الحديوى السابق يعلم بالجناية التى ارتكبت ضد رئيس حكومته حتى وقف بجانب آلة التليفون يتحدث إلى فتحى باشا زغلول وكيل الحقانية ويصدر اليه الأوامر بوجوب اتخاذ كافة الوسائل المحكمة السريعة للعناية بالجريح إلى أن يحضر سموه لرؤيته بنفسه .

#### القائل

شاب فى الحادية والعشرين من عمره نحيف الجسم أصفر اللون. تلقى علومه الأولى فى المدارس المصرية حتى نال البكالوريا وكان أبوه قد توفى إذ ذاك بعد أن قضى مدة فى حدمة الحكومة معاونا فى المديريات فكفله عمه الدكتور ظيفل الذى رأى أن يرسله الى أوربا ليتم دراسته العالية . فأرسله إلى سويسرة ليدرس الصيدلة ، وقد ظل الشاب ابراهيم الوردانى فى سويسرة عامين شمسافر إلى انجلترا فكث بها سنة وهناك اتصل ببعض الجمعيات الثورية وتقابل مع

بعض الفوضويين كقاتل اللورد كيرزون . وبدأت تتكون فى ذهنه بعض آراء عن حقوق العال والطبقات الفقيرة المهضومة وغادر انجلترا إلى الآستانة وهناك بدأ يراسل بعض الصحف الوطنية فى مصر كما بدأ يراسل أصدقامه فى المانيا وفر نسا ويشرح لهم موقف الأحزاب الوطنية فى مصر وتيقظ الروح الحرة فى شبابها . وكانت تلك الرسائل تدل على خلق جامع متفزز . ثم عاد إلى مصر فى أواخر عام ٩٠١ وفتح صيدلية بشارع عابدين بجوار قسم البوليس فى ملك عيسى باشا حمدى . ولم يكد يصل ويستقر حتى اتصل بهيئات العال وكانت إذ ذاك لا تزال مفككة لا رابطة لها فأسس نقابة لعال الصنائع اليدوية ببولاق اختير هو وكيلالها . كما أنه أسس جمية أخرى اسمها و جمعية التضامن الأخوى و ينص قانونها على أن من يندمج فى عضويتها يجب أن يكتب وصيته قبل ذلك .

# اعتراف المنهم

ولم يكد الورداني يفرغ رصاص مسدسه الذي كان من طراز دبروننج، في جسم ناظر النظار حتى آراد السعاة الذين النفوا حوله أن يضربوه ويفتكوا به، ولكن فنحى باشا أسرع فنعهم من ذلك، كما أنه هو نفسه لم يتردد في دكل حاجب صفعه على وجهه. وقد قيدوه بحبل من ذراعيه ويديه وأدخلوه في إحدى غرف النظارة وفتشت جيوبه فوجد فيها ٢٤ رصاصة و ٢٥ قرشا وساعة فضية . ولما سئل عن السبب الذي حدا به إلى قتل الرئيس أجاب فوراً:

وقد ذكرت والأهرام، إذ ذاكأن رئيس النيابة قال له: ويامسكين لو أنك عرفت أنه أكبر وطنى وأصدق وطنى فى خدمة البلد لما فعلت فعلتك . وقد اعترف بعدذلك بأنه فكر فى ارتكاب الجريمة منذ مدة بعد أن حضر جلسة من جلسات مجلس شورى القوانين ولاحظ المعاملة الجافة التي يعامل

بها بطرس باشا أعضاء المجلس. وقد اعتزم تنفيذ فكرته عند إعلان مد أجل امتياز قناة السويس كما أنه كان يذكر لبطرس باشا رئاسته للمحكة المخصوصة في دنشواي وقرارها المعروف باعدام أربعة من المتهمين شنقاً في نفس قرية دنشواي وتوقيعه اتفاقية السودان التي تنقص من حقوق مصر.

وقد ظل الجانى فى النظارة إلى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر شم نقل مخفوراً إلى قسم عابدين فكان يسير - كما ذكر ت الصحف اليومية - و رافع الرأس رابط الجأش كأن لم يرتكب إنما ، .

# اهتمام ورعاية

أما الرئيس المصاب فلم يكد يصل إلى المستشفى حتى اجتمع حوله خمسة عشر طبيبامن أكبر أطباء مصر . وقدر أوافى بادى و الأمر عدم إجراء عملية له . وذهب المعتمد البريطانى السير الدن جورست لزيارته هناك و دخل عليه فى حجرته كا أن سمو الحديوى لم يطق الانتظار فى قصر القبة حتى يحضر الحرس فذهب الى قصر عابدين بلاحرس ومن عابدين انتقل إلى المستشفى و دخل عند الجريح فقبله و الدموع تنهمر من عينيه . وعند ثذ قال له المرحوم بطرس باشا و العفو يا أفندينا . مرسى ، ولبث الحديوى يشجعه نحوعشرين دقيقة ثم خرج و أقبل المرحوم الأمير حسين كامل و شجع الجريح بدوره و عند ثذ قال له :

و أنا لا ألوم نفسي على شيء فقد قضيت ما بجب على لوطني .

وقد لفظ بطرس باشا النفس الأخير في الساعة v والدقيقة ٢٥ من. اليوم التالي ·

### التحقيق

واجتمع مجلس النظار عند الحديوى الى منتصف الساعة الثامنة مساء. وكان التحقيق إذ ذاك قد بدأ فى قديم عابدين. فكان ناظر الحقانية ينتقل بين

القسم والقصر لينقل تطور التحقيق وفى الساعة التاسعة عاد الحديوى إلى قصر القبة والى جانبه طبيبه الحناص كاوسكى بك. ولاحظ الكثيرون أمراً جديداً فى موكبه. ذلك أنه خفض عدد حراسه أثناه عودته كما أن التأثر الشديد كان بادياً عليه

أما التحقيق فقداستمر فى الفسم وقد تولته فى بادى الأمر ثلاث هيئات الهيئة الأولى مكونة من ناظرى الداخلية والحقانية والحكمدار وكانت تقوم بسؤال المتهم وخادمه و بعض ذوى قرباه والمتصلين به .

والهيئة الثانية مكومة برآسة مأمور الضبط بمحافظه العاصمة فيليبيدس بك وكانت تدرس الأوراق التي ضبطت في بيته .

والهيئة الثالثة مكونة برئاسة بدر الدين بك مدير الضبط بنظارة الدخلية وكانت تقوم بسؤال الذين وردت أسماؤهم في تلك الأوراق

وقد صدرت الأوامر ليلا إلى جميع المديريات والمحافظات بالتحقيق مع نحو ستين شخصاً وجدت أساؤهم في أوراق المتهم. وبين الذين سئلوا الدكتور سعد الحادم الذي كان أول من أسعف المصاب وقد ضبطت كل أوراقه، وقد اعترف المتهم في التحقيق بأنه كانم أسرار لجنة الحزب الوطني في العباسية وذكر أنه لم يؤلمه إلا ضرب حسين باشا رشدى له. إذ أنه لم يكن يظن بأن رشدى باشا ينتقد عملا وطنياً كالذي أقدم عليه هو .

وتشعب التحقيق وصدرت أوامر بالقبض على عدة أشخاص من الذين ينتمون إلى الحزب الوطنى والذين وردت أسماؤهم فى قائمة أعضاء جمعية والتضامن الأخوى، ومنهم شفيق منصور وعباس افندى حسنى نجل المرحوم حسنى باشا وعلى افندى مراد المبندس وأحمد افندى فؤاد الذى كان إذ ذاك لايزال طالبا فى مدرسة الطب.

وقد ذكر مصدر كبير حضر التحقيق لمندوب والأهرام، ما يأتى:

, إنى شهدت تحقيقات كثيرة وقابلت عدة مجرمين ولكننى لم أر فى حياتير. قط كابراهيم مجرما ثابت الجأش طلق اللسان »

وقد ظل إبراهيم الورداني على تلك الحالة من رباطة الجاش إلى يوم الأربعاء ٢٣ فبراير.

وقد تعمدت الحكومة أن تجعله يبيت فى قسم الموسكى لأنه أكثر أفسام العاصمة قوة فقد كارز فيه بلوك الفرسان والبوليس الاحتياطى وقضى ليله هادئاً بدون اضطراب بينها ظل خادمه الذى سجن معه يبكى وينتحب.

ولكن في يوم الأربعاء أى بعد الحادثة بثلاثة أيام بدأ الضعف يستولى عليه. وبعد أن كان ينكر وجود أية جمعية اعترف بوجودها ولكنه لم يصرح بأسماء أعضائها وظل متحملاكل مسئولية تنتج عن عمله.

وقد اتضح من التحقيق وجود ٨٥ جمعية ولم يكن للحكومة علم بها إلى. ذلك الوقت ·

### تعسر حات سعير باشا

ولقد ألفت الوزارة الجديدة بعد وفاة بطرس باشا برئامة المرحوم محمد سعيد باشا ودخل فيها المرحوم سعد زغلول باشا ناظراً للحقانية ورشدى باشا للخارجية ورق نجيب غالى ابن الفقيد إلى منصب وكيل الخارجية وأنعم عليه برتبة الباشوية بعد استقالة عزيز عزت باشا الذى كان يشغل هذا المنصب وقد صرح سعيد باشا عند تولية منصبه بأنه كان قد لاحظ كثرة ورود كتب التهديد إلى النظار بعد إعادة العمل بقانون المطبوعات وأنه لذلك ألح على بطرس باشا بوجوب مرافقة رجال البوليس راكبي الدرجات له فكان يرفض دائماً .

وكانت ميول المرحوم سعيد باشا إلى الحزب الوطني معروفة وقدعرف

القارى، أن المنتهم كان كاتماً لأسرار لجنة الحزب الوطنى فى العباسية وقد استنكر سعيد باشاكا استنكر كافة عقلاء الأمة تلك الجريمة الفظيعة ولكن جريدة والبيراءيد، أرادت أن تزيد الموقف وضوحا فأوفدت مندوبها الى الرئيس الجديد الذى كرر استنكاره ثم دار بينهما الحوار الآتى:

- \_ أتسمح لى سعادتكم بأن ألقى عليكم سؤالا دقيقاً؟
  - \_ قل ما بدالك .
- \_ يقولون إنك من الحزب الوطنى وإنك ميال الى آراء مصطفى باشا كامل؟
- \_ أنا قبل كل شيء مصرى فاذا كان حب الوطن هو الانتهاء إلى الحزب الوطني فأن أقول درن تردد أنني محب لوطني بكل قواى .

### صدى الجريمة

وقد أحدثت تلك الجريمة هزة قوية فى الرأى العام فى مصر والخارج. ووردت التعازى من الرجال المسئولين فى حكومات الدول المختلفة. وكان فى مقدمة المعزين الملك إدوارد السابع ملك إنجلترا. وقد نشرت التيمس فى ٢٧ فيراير الرسالة الآتية من اللورد كرومر:

وكنت أثناء إقامتي بمصر عاشرت بطرس باشا واشتركت معه في الأعمال وكنت أقدر كفاءته ومقدرته كثيراً وأعجب به وقد نكبت مصر في موته بخسارة عظيمة لأنه بدون ريب كان أعظم كفاءة من جميع الوزراء المصرين الأحياء فضلا عن أنه كان مصريا صادق الوطنية فكان يعمل بإخلاص وأمانة لما فيه مصلحة وطنه الحقيقية . وهذه الجريمة التي قضت على حياته قبل أوانها هي أفظع جريمة عرفتها حتى الآن ،

واستغل البعض الحادثة فأخذت ترد كتب التهديد إلى بعض النظار \_\_

بعد القبض على الوردانى ــ وقد وقع عليها شخص بامضاء و عفريت الوردانى ، ولما قبض على هذا الشخص انضح أن فى عقله مساً من الجنون . وكان صاحب بجلة و طوالع الملوك ، قد نشر قبل الحادثة خبراً من الأخبار التى يقصد بها التنبؤ بما يحدث فى المستقبل يفهم منه بأن بطرس غالى باشا سوف يقتل وأن إبنه نجيب بك سوف ينعم عليه برتبة الباشوية وقد استدعى المتحقيق معه فننى وجود أية معلومات سابقة لديه عن الجادثة واستدل على ذلك بأنه إن كمان يعلم مقدماً بالحادثة فكيف علم بأن الحديوى سوف ينعم بالباشوية على نجيب بك .

#### أعالة

وفى ١٤ مارس سنة ١٩١٠ أصدر النائب العام قراراً باتهام ابراهيم ناصف الوردانى بأنه قتل عمداً مع سبق الاصرار المرحوم بطرس باشا غالى وباتهام كل من على افندى مراد مهندس معارى ومحمود افندى أنيس مهندس رى وشفيق افندى منصور وعبد العزيز افندى رفعت مهندس تنظيم وعبد الخالق افندى عطية محام ومحمد افندى كال وحبيب افندى كال وحبيب افندى حسن مسدرس بصفتهم شركاء الوردانى فى جريمته وبتقديمهم جميعا إلى قاضى الاحالة .

وفى جلسة ٢٢ مارس سنة ١٩١٠ قرر قاضى الاحالة ـ وكان إذ ذاك متولى بك غنيم ـ إحالة الوردانى إلى محكمة الجنايات، وبأن لا وجه لاقامة الدعوى على الباقين والأفراج عنهم فوراً .. ولهذا القرار خطورته القصوى فى تاريخ التشريع الجنائى بمصر . إذ ترتب عليه أن اهتمت الحكومة فوراً بسد نقص فى قانون العقوبات خاص بتهمة الاتفاق الجنائى .

إذكان من ضمن الأسباب التي جعلت قاضي الاحالة يقرر بأن لاوجه لإقامة الدعوى أنه حتى مع النسليم بأن المتهمين اتفقوا اتفاقاً جنائياً على إرتكاب الجريمة فإن الفانون ليس فيه نص يعاقبهم على ذلك عادامت شروط الاشتراك غير متوفرة كالتحريض أو المساعدة وقد وضع فعلا التعديل بالمعاقبة على الاتفاق الجمائي.

#### المحا كمة

وفى ٢٦ أبريل من السنة نفسها مثل المتهم أمام محكمة جنايات منعقدة برئاسة مستر وليو جلو وعضوية أمين بك على وعبدالحميد بك رضا وجلس المرحوم عبد الحالق تروت باشا فى كرسى النيابة و وقد افتتح الرئيس الجلسة بهذه الكلمات و أريد أن أنبه حضرات الموجودين بأن يكون القضاء محفوفا بالهدوء المام والسكينة الكاملة . وإذا حصل تشويش أو أية مظاهرة أو أى شى كان بنقفل الجلسة و تؤجل إلى دور ثان ، ومن لم يفهم ماقلته بالعربية أردده بالفرنسية ، ثم كرر العبارة نفسها بالفرنسية .

وكان المتهم عند دخوله الى القفص أصفر اللون. ولما سئل الأسئلة التمهيدية الأولى كان يضطرب فى الاجابة. وقد رفض الأجابة إلا بعد مرافعة المحامين الحاضرين عنه، وكانوا الاساتذة أحمد لطنى وابراهيم الهلباوى ومحمود أبوالنصر واسماعيل شيمى.

وبدأت إجراءات المحاكمة بسؤال الاطباء الذين تولوا إسعاف الرئيس المجنى عليه وعمل العملية له. وقد تبين توا أن الحظة التي رسمها الدفاع عن الوردانى كانت تقوم على أساس استجواب أولئك الشهود واستدراجهم إلى الاعتراف بأن بطرس باشا كان يمكنه أن يعيش لو أن العملية لم تجرله وأن تلك العملية لم تكن واجبة طبقاً للأصول الطبية.

وقد استدعى الدفاع لتدعيم وجهة نظره بعض الأطباء منهم الدكتور سرج فورونوف الذى قرر أنه دعى تليفونيا للذهاب إلى مستشفى الدكتور ملتون وأنه أشار على الاطباء بعدم إجراء العملية وأنه دهش عندما عاد فى الساعة السادسة فوجد المصاب على مائدة العمليات وبطنه مفتوحة.

وهنا ثارت مناقشة عما إذا كان الثقب فى المعدة يوجب إجراء عملية فقرر الطبيب الشاهد أنه ليس من الضرورى إجراء العملية فى كل الحالات، وأن هناك أشخاصاً شفوا بدون عملية كما قرر أن العملية التى أجريت لبطرس باشا دامت ساعة و نصفا، وأن طول العملية له تأثير على عدم نجاحها. كما أن عدد الأطباء الذين اشتركوا فيها كان كبيراً، وكثرة الأيدى له تأثير آخر فى عدم نجاحها الأطباء الذين اشتركوا فيها كان كبيراً، وكثرة الأيدى له تأثير آخر فى عدم نجاحها

وقد اعترض الدكتور ملتون على ذلك بقوله:

 أنا وحدى رأيت حالة المريض وأنا وحدى شاهدت كل الحادثة وشخصتها تماماً من البداية إلى النهاية وليس لاحد أن يناقشني في شيء تحققته دون سواى.

وقد اشتد الحلاف على تلك النقطة الطبية فوجدت المحكمة ألا مناصمن تأليف لجنة طبية من الدكتور نولن الطبيب الشرعى والدكتور مادن الجراح المعروف والدكتور على بك لبيب لتقرر .

أولاً ـ هل الجروح الناشئة عن الإصابة كانت فى ذاتها مميتة پدون دخل العملية أو كان يمكن للمصاب أن يعيش دون عملية ؟

ثانيا \_ هل أجريت العملية مع اتخاذ الاحتياطات المقررة فنيا ؟

وكان السبب الذي دعا المحكمة إلى إصدار القرار أن جثة المرحوم بطرس باشا لم تشرح قبل الدفن حتى يمكن الجزم بسبب الوفاة ·

و تأجلت القضية لجلسة ١٢ ما يو .

وفى هذه الجلسة تقدم تقرير من اللجنة الطبية واشترك فيه الطبيبان ها ملتون وبهجت بك وهبى و ناقشوا المسائل التى أثارها الدفاع مناقشة فقهية مستفيضة وقرروا أن العملية كانت واجبة ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا جوابا قاطعا مرضيا على السؤال الثانى وهو:

, هل أجريت العملية مع اتخاذ الاحتياطات المقررة فنيا أم لا ؟

## النائب العامم

وقد قام المرحوم عبد الحالق ثروت باشا وهو الذى تولى تحقيق القضية وعرف تطوراتها فبدأ مرافعته بقوله :

و إن الجناية المطروحة عليكم اليوم ليست من الجنايات العادية بل هي بدعة ارتجالها القطر بأكله. إبتدعها الورداني بعد أن كانالي اليوم طاهر آمنها.

وقد أعطى ثروت باشا أهمية كبيرة للنقطة التي أثارها الدفاع فو فاها حقها. ثم تعرض لشهود النفى الذين استدعاهم الدفاع ليشهدوا بأن الوردانى مختل القوى العقلية بدليل أن تصرفاته كان بها مس الجنون. فنفى ذلك وعزز نفيه بأن الوردانى قد أطال التفكير في إنفاذ عزمه وأنه كان من أعضاء الجميات الفوضوية وختم دفاعه بقوله:

« الآن بيدكم الامر وأن هي إلا كلمة تخرج من أفواهكم لانسألوني عنها الا أمام ضهائركم وأمام الله سبحانه وتعالى ، وبها تبددون ظلمات أحاطت بالبلاد . وبها تستأصلون جرئومة خفية يخشى منها على عقول النش . وأنا على يقين أنكم ستجيبون صوت الحق والعدل ، والإنسانية تستصر حكم لما أصابها من جراء هذه الجناية الفظيعة فتحكمون بالاعدام على هذا الجانى ،

### الرقاع

وقد بدأ الدفاع من المحامين الأستاذ محود أبو النصر فذكر في سياق مرافعته كلمة المرحوم قاسم أمين ورأيت قلب مصر يخفق مرتين: الأولى الأولى يوم تنفيذ حكم دنشواي والثانية يوم الاحتفال بجنازة صاحب اللواء ذلك الاحساس الجديد الذي خرج من دم الأمة ، من بين حشاها وأعصابها والأمل الذي يبسم في وجوها البائسة هو المستقبل، وأضاف المحامي إلى ذلك أنه إذا تكان قاسم قد رأى قلب مصر يخفق في ذينك الحادثين فقد رأيناه في حادثين آخرين هما: إمادة تانون المطبوعات ومد امتياز قنال السويس في حادثين آخرين هما: إمادة تانون المطبوعات ومد امتياز قنال السويس وأخذ يدلل على نزعة الوطنيه التي كانت تناجيج في صدر الورداني وعلى مبلغ اضطرا بدالعقلي. وكيفأنه قرر في التحقيق أنه بعد أن رأى إهانة بطرس باشا الأعضاء بحلس شورى القوانين أخذ يحلم بأنه يهم عليه ليقتله واستند إلى مقال لأعضاء بحلس شورى القوانين أخذ يحلم بأنه يهم عليه ليقتله واستند إلى مقال نشر في مجلة الأطباء بباريس تحت عنوان والحساسية الأدبية ، جاء فيه أن الأشخاص الذين يرتكبون جريمة وهم في حالة انفعال الحساسية وتهيج الشعور يظهر لنا أنهم ليسوا بمسئولين تماما حتى ولو لم يكن عندهم اضطرابات في العقل يظهر لنا أنهم ليسوا بمسئولين تماما حتى ولو لم يكن عندهم اضطرابات في العقل

وطلب فى النهاية وضع المتهم فى أحد المستشفيات لمراقبته والتثبت من قواه العقلية

ونهض بعده الاستاذاحد لعلفى فحصر الجزء الاهم من دناعه فى منافشته لتقرير الاطباء واستشهد برأى للطبيب الشرعى النمسوى هو فمان الذى يقول من المؤكد أنه ثابت فى علم الجسراحة وجود أحوال أصيب القلب فيها بإصابات نارية لم تحدث عنها وفاة ، وطلب من العدالة أن تنظر إلى القضية كما تنظر إلى أية قضية أخرى . ولا تقيم اعتباراً إلى أن المتهم هو ابراهيم الورداني والى أن المقتول هو رئيس الوزراء وختمها بقوله :

و يطلب الدفاع من حضراتكم أن تربيوا ضائركم وأن تكلوا الأمر إلى الطبيب الاختصاصى فانعليه فى مثل هذه الظروف تبعة المسئولية ولا تأخذوا مسئولية الحبكم على وريض دون أن تتثبتوا من درجه مسئوليته.

وفى الساعة الرابعة مساء أعيدت الجلسة الى الانعقاد وكان الدور قد أتى على الاستاذ الهلباوى ليبدأ مرافعته فوجه اليه الرئيس هذه الكلمات .

و يا هلباوى بك إن من واجباتى أن أنبهك بأنك إذا خرجت في مرافعتك عن الموضوع الى السياسة تضطر المحكمة الى جعل الجلسة سرية ، فأجاب بانه مضطر بحكم الدفاع أن يتكلم فى الدياسة لأن الجريمة سياسية . فأذن له الرئيس بالكلام حتى إذا وصل الى إتفاقية السودان أوقفه وأمر باخلاء القاعة .

ولقد كانت المحكمة عارفة بما سوف يقوله لأن أقوال الدفاع طبعت فى مذكرات .

وفى الساعة السادسة والربع فتحت القاعة مرة. أخرى وكانت مذكرة الهلباوى بك قد تقعت من الجمهور الذي يحملها فى تلك الفترة وصدرت الأوامر بعدم نشرها فى الصحف .

ولما عاد الجهور الى القاعة تلا الهلباوى خاتمة دفاعه وصمم المحامون على أقوالهم .

# الحسكم

وقررت المحكمة بعد ذلك :

أولا \_ رفض ما طلبه الدفاع من إحالة المتهم على لجنة طبية لمراقبته . ثانيا \_ إرسال القضية لفضيلة مفتى الديار المصرية وفى يوم الأربعاء ١٨ مايو سنة ١٩١٠ أصدرت المحكمة حكمها باعدام إبراهيم الورداني شنقاً .

وذكرت الصحف إذ ذاك أن الحكمدارية عينت ثلاثة عساكر لحراسة أعضاء المحكمة أينها ذهبوا .

وفى ١١ يونيو نظرت محكمة النقض والإبرام الطعن المقدم من المتهم . وقد تقدم طلب برد وكيل المحكمة مستر بوند نظراً لآنه كان عضواً فى المحكمة المخصوصة التى فصلت فى قضية دنشواى . وهى القضية التى أوغرت صدر الوردانى على بطرس باشا فرفض طلب الرد ورفض النقض أيضاً .

#### التنفيز

وفى صباح يوم ٢٨ يونيو سنة ١٩١٠ الساعة الخامسة والدقيقة ٤٩ نفذ الحكم فى المتهم الذى تقدم إلى المشنقة وهو يقول :

, الله أكبر الذي عنح الحرية والإستقلال.

متلبغ ومعدش ومصر